



## بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة ١

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الهدى وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، من بعثه الله ليخرج الناس من ظلمات الشر والجهل إلى طريق الخير و النور،

فإن هذا الكتاب يحمل بين ثناياه بعضاً من هدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) سورة آل عمران ، الآيه ٣١.

فمن المعلوم أن اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام مما أمر به الله سبحانه وتعالى وهو الطريق إلى رضا الرحمان عز وجل والسبيل إلى جنات الخلد. كما أن الحرص على سنن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع على المؤمن من خيري الدنيا والآخرة، فَبه يحصُل الثواب العظيم والأجر الجزيل في الآخرة كما يجلب على المؤمن الراحة النفسية في الدنيا والقدرة على رد بدع المبتدعين في هذا العصر، والمتمعن يرى كم الفوائد الصحية في الاكتشافات العلمية الحديثة لبعض الوصايا التي أوصانا بها رسولنا الحبيب عليه الصلاة والسلام.

وننصح كل مسلم بقراءة هذا الكتاب حيث أنه يجمع بين ثناياه دررٌ من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، فهو صلى الله عليه وسلم كان وسيبقى خير قدوة للأنام على مر الزمان، وهديه هو أفضل وأعظم الهدي، به تشرق شمس الهداية على العقول فتضيئها وتمهد لها السبيل وبنوره وصحته يظلل الوجدان راحة من رضا وحب المولى عز وجل.

اختيار عبيد السندي



إن الحمد لله نحمدهُ ونستعينه ونستغفرهُ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا منْ يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدهُ ورسولهُ.

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ (آل عمران: ١٠). ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثُ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْجَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (النساء: ١). ﴿ يَا أَيُهَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطعْ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيمًا ﴾ (الأحزاب: ٧٠).

ثواب من أسبغ الوضوء في البرد الشديد وهو يشق عليه

عن جابر بن عبد الله رَنِيْ فَيْنَ قَالَ: قال رسول الله عَلَيْهِ: ﴿ أَلَا أُدلُكُمْ عَلَى مَا يَمْخُو الله به الحَطَايَا ، وَكُثْرَ بِهِ الذُّنُوبَ؟ ﴿ قَالُوا: بلى يَا رُسُولَ الله ، قَالَ: ﴿ إِسَّبَاعُ الوُضُوءِ عَلَى المَكْرُوهَات ، وَكثرة الحَطَا إِلَى المَسَاجِد ، وانتظارُ الصَلَاةِ بَعد الصَلَاةِ ﴾ [رواه ابن حبان في «صحيحه» (٣٦٠) ، وأصله عند مسلم (٢٥١)].

شواب السواك

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِطْتُكُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلُّ صَلاَةٍ ﴾ [رواه البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢)، وأحمد (٢٤٥/٢)، وابن خزيمة (٧٣/١)، وابن حبان (١٠٦٥)].

ثواب من دعا بعد الأذان بهذا الدعاء

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَوْالْحِيْنُ أَنَّ رَسُولَ الله وَ اللهِ عَالَىٰتُ قَالَ: ﴿مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ لَ رَبُّولُهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالفَضِيلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ . وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ . خَلَّتْ لَهُ شَفَاعتي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [رواه البخاري (١٤٤)].

ثواب الصلاة مطلقا

عَنْ أَبِي مَالَكَ الأَشْعَرِيِّ رَبِّ فَكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الطَّهُورُ شَطْرُ الايمَان، وَالحَمْدُ لله تَمْلاً المِيزَانَ، وَسُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله تَمْلآن –أَوْ تَمْلاً – مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض، وَالصَّلاَةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءً، وَالقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، [رَواه مسلم (٢٢٣)]. تواب من صلى العشاء والصبح في جماعة

قال الله تعالى: ﴿ أَقِمَ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غُسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (الإسراء:٧٨).

قال المفسرون: المراد صلاة الصبح تشهدها ملائكة الليل، وملائكة النهار.

وعن عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَوَا فَيَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَ اللهِ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى العَشَاءَ في جَمَاعَة فَكَأَنَّمَا قَامَ نَصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ في جَمَاعَة فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلِ كُلَّهُ وَوَاه مسلم وأبو داود والترمذي ولفظهما: »مَنْ صَلَّى العَشَاءَ في جَمَاعة كَانَ كَقِيام نِصْفَ لَيْلَة، وَمَنْ صَلَّى العَشَاءَ والفَجْرَ في جَمَاعة كَانَ كَقِيَام لَيْلَة (صحيح: رواه مسلم (٢٥٦)، وأبو داود صلَّى العشاءَ والفَجْرَ في جَمَاعة كَانَ كَقِيَام لَيْلَة (صحيح: رواه مسلم (٢٥٦)، وأبو داود (٥٥٥)، والترمذي (٢٢١)].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغِلْظِئَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَلْهُ : ﴿ أَثْقُلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَنَافقينَ صَلاةُ العَشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاة فَتُقَامُ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فِيْصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلقَ مَعِي بِرِجَالِ مَعَهُمْ حُزُمٌ مِنْ حَطَبِ إِلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُون الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» [رواه البخاري (٢٥٧)، ومسلم (٢٥١)].

ثُواب التأمينَ ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها: أن رسول الله عَلَيْةِ ذُكرت عنده اليهود فقال: ﴿إِنَّهُمْ لَا يَحْسُدُونَا عَلَى شَيْءَ كَمَا يَحْسُدُونَا عَلَى الجُمُعَة الَّتِي هَدَانَا الله لَهَا، وَضَلُّوا عَنْهَا. وَعَلَى القِبْلَة الَّتِي هَدَانَا الله لَهَا، وَضَلُّوا عَنْهَا. وَعَلَى القِبْلَة الَّتِي هَدَانَا الله لَهَا. وَضَلَّى قَوْلَنَا خَلفَ الإِمَامِ آمِينَ ﴾ [رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة مختصراً]، وقال: ﴿مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى التَّأْمِينِ والسَّلَامِ ﴾ [رواه ابن ماجه (٥٥٨) ، ومَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى التَّأْمِينِ والسَّلَامِ ﴾ [رواه ابن ماجه (٥٥٨) ، وابن خزيمة (٣٨/٣) ، وأحمد (١٣٥/٦) ، وذكره الهيثمي فِي ﴿المجمع ﴾ (٣٨/٣)].

ثواب الصلاة في الصف الأول

عن البراء بن عازِب رَوْقِيْنَ ، قَالَ: كَانَ رَسُول الله وَ الله وَ الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ، وَيقُولُ: «لا تَخْتَلفُوا فَتَخْتَلفَ قُلُوبُكُم ، إِنَّ الله وَمَلائكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ» [رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (٢٦/٣) ، وخرجه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٢٥٥)].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَيَزِالْجِيَّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُواْ إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُّوا ﴾ [رواه البخاري (٦١٥)، ومسلم (٣٣٧)].

ثواب من وصل صفًا أو سد فرجة

عن البراء بن عازِبٍ رَبِرَ فِي قَال: كان رَسُولُ الله عَلَيْ يَأْتِي الصَّفَّ من نَاحِيَةٍ إلى نَاحِيةٍ فيمسح

مناكبنا أو صدورنا ويَقُولُ: ﴿لَا تَخْتَلَفُوا فَتَخْتَلَفَ قُلُوبُكُمْ ﴾ قَالَ: وكان يقول: ﴿إِنَّ الله وَمَلَائَكَتُهُ مُنَالًا وَمَلَائِكَتُهُ مُنَا اللهِ وَمَلَائِكَتُهُ مُنَا اللهِ عَلَى الذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ » ، رواه أحمد وابن ماجه ، وزاد: ﴿وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ الله بِهَا دَرَجَةً ، وَمَا مَنْ خُطُوة أَحَبُ إِلَى الله مِنْ خُطُوة يَمْشِيها يَصِلُ بِهَا صَفَّا ﴾ [رواه أحمد (٢٨٥/٤) ، وأبو داود (٢٤٤) ، وابن خزيمة (٢٦/٣) ، وخرجه الألباني في ﴿الصحيحة ﴾ (٢٢٥٦) .

وعن عبد الله بن عمر أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ الله، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ الله». [رواه النسائي، وابن خزيمة، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم].

ثواب الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوى والمسجد الأقصى عن أبي هريرة رَخِ فَيْ مَنْ أَلْفِ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةً فِيمَا سَوَاهُ إِلَّا الْمَسْجَدَ الْحَرَامَ». [رواه مسلم].

عَنْ جَابِرِ رَبِوْا عِنَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْتِ : ﴿صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلف صَلَاة فِيمَا سَوَاهُ إِلاَ ٱلْمَسْجِدَ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مَائَةِ أَلفِ صَلاةً». [صحيح: رواه أَخْصَلُ مِنْ مَائَةِ أَلفِ صَلاةً». [صحيح: رواه أَخصد (٣٤١/٣))، وابن ماجه (٤٠٦)، وخرَّجه الألباني في ﴿إرواءَ الغليلُ» (١/٤)].

عن عبد الله بن عمرو رَوْفِي عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ قال: (للمَ أَبُوعُ سُلَيْمَانُ بْن دَاوُدَ مِنْ بِنَاء بَيْت المَقْدس سَأَل الله حُكْمًا يُصَادف حُكْمَهُ وَمُلْكًا لا يَنْبغي لأَحَد مِنْ بَعْده ، وَأَنه لا يَأْتِي هَذَا المَسْجِدَ أَحَدٌ لا يُرِيدُ إلا الصَلَاةِ فِيهِ إلا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْم وَلَدَتْهَ أُمُّهُ ) فقال رسولُ الله عَلَيْتِ : (أَمَّا أَخَدُ لا يُرِيدُ إلا الصَلَاةِ فِيهِ إلا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْم وَلَدَتْهَ أُمُّهُ ) فقال رسولُ الله عَلَيْتِهِ : (أَمَّا النَّانَةُ ) . وَحَرَّجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِي الثَّالِثَةُ ) . [صحيح: رواه أحمد (١٧٦/٢) ، النَّالِثَة والنسائي (٢/٤/٢) ، وابن حبان (٨٠٤٥) ، وابن حبان (٨٠٤٥) ، وابن ماجه (١٦٣٣) ، والنسائي (٢/٤٠١) ، وخرَّجه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (١٣٥١)].

ثواب من بنى مسجدًا لله عز وجل

عن عُثمَانَ بْنَ عَفَانَ رَبِرُ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: سمعت رَسُولَ اللهِ وَاللهِ يَقُلِلْهِ يَقُولَ: «مَنْ بنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ الله عزَّ وجلَّ ، بَنَى الله لَهُ يَبْتًا في الجَنَّة». [رواه البخاري (٤٥٠)، ومسلم (٥٣٣)]. ولله عزَّ وجلَّ ، بَنَى الله لَهُ يَبْتًا في الجَنَّة». [رواه البخاري (٤٥٠)، ومسلم (٥٣٣)].

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (الجمعة: ٩).

وعنَ أَبِي هُريرةَ رَبِّوْ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَشُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجِ عَامِدًا إلى الصَّلاة، وَإِنَّهُ تُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدى خُطُوتِيه حَسَنَة، وَإِنَّهُ تُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدى خُطُوتِيه حَسَنَة، وَيُّنَّهُ بَالْأُخْرَى سَيِئَةً، فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ الإِقامَةَ فَلا يَسْعَ، فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا



ثواب المشي إلى المساجد في الظُّلُم

عَنْ أَبِي الدرداء رَمَوْ النَّبِي عَلَيْهِ أَنهُ قَالَ: «مَنْ مَشَى في ظُلْمَة اللَّيْلِ إلى المَسَاجِد لَقَى الله عزّ وجلٌ بِنُورِ يَوْمَ القيَامَة» [صحيح بشواهده: رواه ابن حبان في «صَحيحه» (٤٤ ٣٠)]. عن سَهلُ بن سَعَد الساعدي رَبِرُ فِي قال: قال رسول الله ﷺ: (ليُبَشَّر المَشَاءُونَ في الظَّلَم إلى المَسَاجِد بالنُّورِ التَّامِّ يَومَ القيامَة». [رواه ابن ماجه (٧٨٠)، وابن خزيمة (٣٧٧/٢)، والحاكم المَسَاجِد بالنُّورِ التَّامِّ يَومَ القيامَة». [رواه ابن ماجه (٧٨٠)، وابن خزيمة (٣٧٧/٢)، والحاكم (٢٣٢)].

ثواب من لزم المسجد وجلس فيه لخير

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الرَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنَ يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ (التوبة: ١٨). وقال الله تعالى: ﴿فِي يُئُوت أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُو وَالْآصَال (٣٦) رَجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ بَيُوت أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُو وَالْآصَال (٣٦) رَجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ بَخَارَةٌ وَلَا يَبْعُ عَن ذَكْرِ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلاة وَإِيتَاء الرَّكَاة يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَّا عُمِلُوا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (النور: ٣٦ – ٣٦).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِنِ فَكُنُ قَالَ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «سَبْعَةٌ يُظلُّهُمْ الله في ظلَّه يَوْمَ لَا ظلَّ إِلَّا ظلَّهُ: إِمَامٌ عَادَلٌ وَشَابٌ نَشَأَ في عَبَادَةَ الله عَزَّ وَجلٌ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّق بِالْمَسَاجَدَ ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَى ذَلكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْه ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرأَةٌ ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَالَ فَقَالَ: إِنِي أَخَافُ الله عَزَّ وَجَلٌّ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَة فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَّا تُنْفَقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلُّ ذَكَرَ الله خَاليًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، [صحيح: رُواه البخاري (٦٦٠) ، ومسلم (٣١٠)].

ثِوابِ من جلس في المسجد ينتظر الصلاة

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (آل عمران: ٢٠٠).

عَن أَبِي هَرِيْرَة رَبِرَا فِيَكُ أَن رَسُولَ اللّه يَثَلِيْهِ قَالَ: ﴿لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ مَا دَامَتُ الصَّلاةُ أَوْ يُحْدَثُ ﴾ وفي تَخْبِسُهُ والملائكَةُ تَقُولُ: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لَهُ ﴾ اللَّهُمَّ! ارْحَمْهُ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مُصَلاهُ أَوْ يُحْدَثُ ﴾ وفي رواية مسلم: ﴿لَا يَزَالُ العَبْدُ فِي صَلاة مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ والمَلَائكَةُ تَقُولُ: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لَهُ ﴾ اللَّهُمَّ! ارْحَمْهُ ﴾ حَمَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدَثُ ﴾ قيل: وما يحدث ؟ قال: ﴿يَفْسُو أَوْ يَضْرِكُ ﴾ ومسلم (٦٤٩)].



## ثواب من جلس في مصلاه بعد صلاة الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس

عن أنس بن مالك رَوَظِينَ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ صَلَّى الفَجْرَ في جَمَاعَة ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ الله عَلَيْةِ: "مَنْ صَلَّى الفَجْرَ في جَمَاعَة ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ الله الله عَنَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّة وَعُمْرَةً ﴿ قال: قَال رسول الله ﷺ: ﴿تَامَّةُ تَامَّةً تَامَّةً . [حسن بشواهده: رواه الترمذي (٥٨٦)].

· عن جابر بن سمرة رَوْقُلِينَ قال: (كان النبي ﷺ إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنًا). [صحيح: رواه مسلم (٦٧٠)، ورواية الطبراني (٢/١٥٠)، ضعَفها الألباني في «ضعيف الترغيب» (٣٧١)].

عن أنس بن مالك رَزِفِينَ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿لأَنْ أَقعَدَ مَعَ قوم يذكُرُونَ الله مِنْ صَلاةِ الغَداةِ حَتَى تَطْلعَ الشَّمْسِ أُحبِّ إِلَى مِنْ أَنْ أُعتَقَ أُرِبعةً مِنْ ولد إسماعيل، ولأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قومَ يَذْكُرُونَ الله مِنْ صلاة العَصْرِ إلى أَنْ تَغْرِبَ الشَّمْسُ أُحبُّ إلى مَنْ أَن أُعْتِقَ أُربعةً ﴾ [حسن: رواه أبو داود (٣٦٦٧)].

ثواب أذكار بعد صلاة الصبح والمغرب

عن أبي ذر رَوَافِيَ قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «مَنْ قالَ في دُبُر صلاة الفَجْرِ وهو ثَان رِجْليه قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَمَ: لَا إِله إِلا الله وَحْده لا شَرِيكَ له ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحَمْد ، يُحْيي ويُميت وهُوَ علَى كُلُ شيء قَدير ، عَشْرَ مَرَّات ؛ كتب الله لَهُ عَشْرَ حَسَنات ، ومَحَا عَنْه عشرَ سيئات ، ورَفَع له عَشْرَ دَرَجات ، وكَانَ يَوْمه ذَلك كُلّه في حرز مِنْ كُلِّ مُكروه وحُرسَ مِنَ الشَّيْطان ، ولم يَنْبغ لذنب أَنْ يدر كَهُ في ذَلك اليوم إلا الشّرك بالله ». [حسن بشواهده: رواه الترمذي (٣٤٧٤) ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٢٧) .

ثواب صلاة التطوع في البيت

عن زيد بن ثابت رَوَافِينَ أَن النبي ﷺ قال: ﴿صَلُوا أَيَّهَا النَّاسِ فِي بَيُوتَكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةَ الْمُرْء فِي بَيْتِه إِلَّا الصَّلَاة المَكْتُوبَة). [صحيح: رواه النسائي (٩٨/٣)، وخرجه الألباني في الصحيح منه (١٩٠٨)].

عن جابر بن عبد الله رَوَا فِي قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِهِ ، فَليَجْعَل لِبَيْتِه نَصِيبًا مِنْ صَلاَتِهِ ، فَإِنَّ الله جَاعِلُ فِي يَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا». [صحيح: رَواَهُ مسلم (٧٧٨)].

عن أبي موسى رَوْفِينَ عن النبي ﷺ قال: «مَثَلُ البَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ الله فِيهِ وَالبَيْتُ الَّذِي لَا يُذْكَرُ الله فِيهِ وَالبَيْتُ الَّذِي لَا يُذْكَرُ الله فِيهِ كَمَثَل الحَيِّ وَالْبَيْتُ الَّذِي لَا يُذْكَرُ

عن عَبْد الله بْنِ سَعْد رَوْفِي قَالَ: سَأَلَتُ رَسُولَ الله وَ اللهِ عَلَيْةِ: أَيُّمَا أَفْضَلُ الصَّلَاةُ في يَيْتِي أَوْ الصَّلَاةُ في اللّهِ عَلَيْقِ: أَيَّمَا أَفْضَلُ الصَّلَاةُ في يَيْتِي أَحَبُ إِلَى مِنْ فِي المَسْجَد؟ قَالَ: وأَلَّا تَرَى إِلَى يَتِّتِي؟ مَا أَقْرَبُهُ مِنْ المَسْجَد ، فَلَأَنْ أَصَلَيَ في يَيْتِي أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً » . [رواه أحمد (٢/٤) ، وابن خزيمة أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً » . [رواه أحمد (٢٤٠/٤) ، وابن خزيمة (٢١٠/٢) ، وابن ماجه (٢١٠/٢) ، وخرجه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (١١٣٣)].

ثواب من حافظ على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة

عن أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي شُفْيَانَ رَقِطُ ، قَالَت: سَمعت رَسُولَ الله ﷺ ، يقول: (مَا مَنْ عَبْد مُسْلم يُصَلِّي لله تَعَالَى كُلَّ يَوْم ثُنْتَيْ عَشرَةَ رَكْعَةٌ تَطَوَّعاً غَيرَ الفَرِيضَةَ ، إِلاَّ بَنَى الله لَهُ يَيْتاً في أَجَنَّةِ ، أو إِلاَّ بُنِيَ لَهُ يَيْتٌ في اجَّنَّةً » . [صحيح: رواه مسلم (٧٢٨) ، والترمذي (٤١٥)] .

ثواب ركعتى الفجر

عَنْ عَائِشَةَ رَوْكُ عَن النبي ﷺ قال: ﴿رَكْعَنَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا﴾. وفي رواية: ﴿لهُمْ أَحَبّ إِليَّ مِنَ الدُّنيا جَميعًا﴾ [رواه مسلم (٧٢٥)].

ثواب أربع ركعات قبل العصر

ُعَنَّ ابْنِ عُمَرَ رَمَوْ الْنَبِي عَلَيْهِ قال: ﴿رَحِمَ الله امْرَأَ صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعًا﴾. [حسن: رواه أحمد (١١٧/٢)، وأبو داود (١٢٧١)، وابن حبان (٢٤٤٤)، وابن خزيمة (٢٠٦/٢)، والترمذي (٤٣٠)].

ثواب صلاة الوتر

عن جابر رَبِوْ اللَّهِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ! أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّه وثْرٌ يُحبُّ الوِتْرَ». [صحيح: رواه أبو داود (٦١٤١)، ورواه البخاري (٣٤٠٦) من حديث أبي هريرة].

ثواب من بات طاهرًا

عن معاذ بن جبل رَوَقِ فَيْ عن النبي عَلَيْهِ قال: «مَا مِنْ مُسْلَم يَبِيتُ طَاهِرًا فَيتَعَارٌ مِنَ اللَّيلَ فَيَسْأَلُ اللهَ خيرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنيا وَالآخِرةِ إِلاَ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ . [صحيح: رواه أبو داود (٢٤٠١)، والنسائي في «عَمَل اليَوْمَ والليلة» (٣٢٨٨)، وخرجه الألباني في «صحيحه (٣٢٨٨)].

ثواب التهجد وقيام الليل

عن أبي سعيد وأبي هريرة رَوَّ فَكُ قالا: قال رسول الله عَلَيْهِ: «مَنْ اسْتيقظَ منَ اللَّيلِ وَأَيْقظَ أَهُلَه فَصَلَّيا رَكْعَتين جَميعًا كُتبًا مِنَ الذَّاكرِينَ الله كثيرًا والذَّاكرَات. [صحيح: رواه أهلَه فصليًا رَكْعَتين جَميعًا كُتبًا مِنَ الذَّاكرِينَ الله كثيرًا والذَّاكرَات. وصحيح: رواه أبو داود وخرجه الألباني في الصَحيح منه (١١٨١)، والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (٣١٦/٣)، وابن ماجه (١٣٣٥)، وابن حبان (٢٥٦٠)، والحاكم (٣١٦/١)].



ثواب من صلى الضحى وداوم عليها

عن أبي ذَرِّ رَمَوْ لِلَّذِي عِنِ النبي عِلْلِلْةِ قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلُّ سلامي مِنْ أَحَدَكُمْ صَدَقَةً، فَكُلُّ تسبيحهَ صدقةً، وكُلُّ تحميده صَدَقةً، وكُلُّ تهليله صَدَقةً، وكُلُّ تَكُبيرة صَدَقةً، وَأَمْرُ بالمَعْروفِ صَدَقةٌ ، ونَهْى عَنْ المُنْكرِ صَدقةٌ ، ويُجْزئ مِنْ ذَلكَ رَكْعتانِ يَرْكُعُهما مِنَ الضُّحَى». [صحيح: رواه مسلم (٧٢٠)].

عن بريده رَوْ الله عَمْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ فِي الْإِنْسَانَ ثَلَاثُ مَائَة وَسَتُونَ مَفْصلا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصل منْهُ بِصَدَقَةٍ»ِ . قَالُوا: وَمَّنْ يُطَيِقُ ذَلَكَ يَا نَبِيَّ الله؟ قَالَ: «النُّخَاعَةُ في اَلَمْسجد تَدْفنُهَا أُو الشَّيْءُ تَنَّكِّيه عَنْ الطَّريق، ۚ فَإِنَّ لَمْ تَقَّدُّو فَرَكَعَتَا الضَّحَى تُجْزئُ عنك، [صحیح: رواه أحمد (٣٥٤/٥)، وأبو داود (٢٤٢٥)، وابن حبان (٢٥٣١)، وابن خزيمة (٢٢٩/٢)، وصححه الألباني في "صحيح الترغيب (٦٦٦)].

ثواب صلاة الجمعة وفضل يومها وساعتها

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَيَ اللَّهِ عَن رَسُولِ الله عَيْدُ قَالِ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الجُمْعَة وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا يَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتُ الكَبَائِرُ. [صِحِيح: رواه مسلم (٢٣٣)]. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَيَوْ الْحَيْنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْنِ : ﴿ مِنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفرَ لَهُ مَا يَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَة وَزِيَادَةُ ثَلَاثَة أَيَّامٍ. [صحيح: رواه مسلم (٨٥٧)].

عن أبي سَعيد الخدري أنه سمع رَسول الله عَلَيْقِ يقول: ﴿ خَمْسٌ مَنْ عَمِلِهِنَّ فِي يوم كَتَبِهِ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجِنَّةِ: مَنْ عَادَ مَريضًا وشَهِدَ جَنازةً وَصَام يومًا وَرَاحَ يَوْمَ الْجَمْعَة وَأَعْتَق رَقَبةً ٩. [صحيح:

رواًه ابن حبان (٢٧٦٠)، وصَححه الألباني في «صحيح الترغيبِ» (٦٨٦)].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبَوْلِكُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَكَّرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: ﴿فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ الله شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. [صَحيح: رَوَاه البخاري (٩٣٥)، (YOX)].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبَرِ فَكُنَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ خَيْرُ يَوْمَ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَة فيه خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا. [صحيح: روَّاه مسلم (٤٥٨)]. ثواب ما يقول من مات له ميت

عن أُمَّ سلمه زَوْجِ النَّبِي عَلَيْ وَرَافِي قَالَتْ: سَمعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: وَمَا مِنْ عَبْد تُصِيبُهُ مُصِيبَةً ، فَيَقُولُ: إِنَّا لِلهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ! اوْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلِفْ لِي خَيرًا مِنْهَا ، اللَّهُمَّ! اوْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلِفْ لِي خَيرًا مِنْهَا ، اللَّهُ مَاتَ أَبُو سَلِمه قلتُ: أَيُّ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُصِيبَة وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا ». قالت: قَلَمَ مَاتَ أَبُو سَلِمه قلتُ: أَيُّ اللَّهُ لِي النَّبِي عَلَيْقٍ ، ثُمَّ إِنِي قُلْتُها فَأَخْلَفَ اللهُ لِي النَّبِي عَلَيْقٍ ، ثُمَّ إِنِي قُلْتُها فَأَخْلَفَ اللهُ لِي اللهُ عَلَيْقِ . رواه مسلم ، والترمذي إلا أنه قال: قال رسول الله عَلَيْقِ : وإذَا أَصَابَتْ رَسُولَ الله عَلَيْقِ : وإذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةً فَلِيقُلْ: إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ! عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأَجُرْنِي بِهَا أَحَدَكُمْ مُصِيبَةً فَلِيقًا: [نَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ! عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأَجُرْنِي بِهَا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ! عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأَجُرْنِي بِهَا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ! عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأَجُرْنِي بِهَا وَالْهُ لِلهِ عَيْرًا ﴾ . [صحيح: رواه مسلم (٩١٨) ، والترمذي (٣٠٠٣)].

ثواب من مات بالطاعون

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ رَبِرُ فِي قَالَ: سَمَعْتَ رَسُولَ الله ﷺ يقول: (الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ». [صحيح: رَواه اَلبَخاري (٢٨٣٠)، ومسلم (١٩١٦)]:

ثواب من قُتل دون ماله أو دمه أو دينه أو أهله

عن عبد الله بن عمرو رَوَا فِيَهُ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (مَنْ قُتِل دُونَ مَالهِ فَهُو شَهِيدٌ). وفي رواية للترمذي: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ أُريدَ مَالُه بغير حقَّ فقَاتَلَ فَقُتلِ فَهُوَ شَهِيدٌ). [صحيح: رواه البخاري (١٢٥١)، ومسلم (٢٦٣٢)]:

ثواب العامل على الصدقة والخازن إذا كانا أمينين

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي رَبِيْ فَيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: وإِنَّ الْحَازِنَ الْمُسْلَمَ الأَمْيِنَ الَّذِي يُنْفِذُ مَا أُمِرَ به فَيُعْطَيه كاملاً مُوَقَّرًا طَيْبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْتَصَدُّقِيْنَ). [صحيح: رواه البخاري (١٤٣٨)، ومسلم (١٠٢٣)].

ثواب الصدقة وفضلها

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْلِيَكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالَ، وَمَا زَادَ الله عَبْدًا بِعَفُو إِلَّا عَزًا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ لله إِلَّا رَفَعَهُ الله». [صحيح: رواه مسلم (١٩٠٦)]. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْلِيْنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (مَنْ تَصَدُقَ بِعَدُل ثَمْرَة مِنْ كَسِب طَيْب، وَلَا يَقْبُلُهَا بِيَمِينَه ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْره، حَتَّى يَقْبُلُ اللّهِ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينَه ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْره، حَتَّى اللّهُ لِلّا الطّيِّبُ، وَإِنَّ الله يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينَه ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْره، حَتَّى اللّهُ مَا لَكُونَ مَنْ الله يَتَقَبَّلُهَا بِيمِينَه ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْره، حَتَّى اللّهُ مَا لَكُونَ الله يَتَقَبَّلُهَا بِيمِينَه ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْره، حَتَّى اللّهُ مَا يُولِنَ الله يَتَقَبَّلُهَا بِيمِينَه ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْره، حَتَّى اللّهُ مَنْ مَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهُره، حَتَّى اللّهُ مَا يُولِقُونَ الله يَعَلِّدُ الله يَعْرَبُونُ اللّه يَعْمَلُونَ الله يَعْلَى اللّهُ يَعْلَى اللّهُ مُورِقَا اللّهُ يَعْلَى اللّهُ يَسُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْلَى اللّهُ مُعْرَفًى اللّهُ اللّهُ يَعْلَى اللّهُ يَعْلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِا لِمُعَالِمُ اللّهُ عَلَيْمُ مُورُهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُعْلِمًا لِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ مُعْرَفًا اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عَبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (التوبة: ١٠٤)، قال الله تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللّهُ الْرُبَا وَيُوْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُل كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ (البقرة: ٢٧٦) . ثواب صدقة السر

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَافِئَكُ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يقولُ: «سَبْعَةٌ يُظلُّهُمْ الله في ظلَّه يَوْمَ لَا ظلَّ إِلَّا ظَلَّهُ: إِمَامٌ عَادلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ في عَبَادَة الله عزَّ وجلَّ، وَرَجُلَّ قَلْبُهُ مُعَلِّقٌ بِالمَسَاجِد، وَرَجُلَانَ تَعَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَى ذَلك وَتَفَرَّقَا عَلَيْه، وَرَجُل دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَال فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله عزَّ وجلَّ، وَرَجُل تَصَدَّقَ بَصَدَقَة فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شَمَالُهُ مَا تُنْفَقُ يَقُالَ: إِنِّي أَخَافُ الله عزَّ وجلَّ، وَرَجُل تَصَدَّقَ بَصَدَقَة فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شَمَالُهُ مَا تُنْفَقُ يَعْلَمُ الله عَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». [صحيح: رواه البخاري (٦٦٠)، ومسلم يَمينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». [صحيح: رواه البخاري (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١)].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوْالْكُنَهُ عن النبي ﷺ قال: «لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْس». [صحيح: رواه البخاري (٦٤٤٦)، ومسلّم (١٠٥١)].

ثواب إطعام الطعام لوجه الله تعالى

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو رَبِزَالِمِيُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيِّ عَلَالِهِ : أَيُّ الإِسْلَامَ خَيْرٌ؟ قَالَ: (تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ». [صحيح: رَواه اَلبخاري (١٢)، ومسلم (٣٩)].

ثواب من سقى آدميًا أو فقيرًا أو حفر بئرًا

عَنْ سَعْد بُّنِ عُبَادَةً رَيْزَافِيَ قَالَ: قلت: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، أَفَا تَصِدَقَ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَة أَفْضَلُ؟ قَالَ: «المَاء» فحفر بَرًا، وقال: هذا لأم سعد. [حسن بشواهده: رواه أبو داود (١٦٨١)، وابن ماجه (٣٦٨٤)، وابن حبان (٣٣٣٧)، وابن خزيمة (٢٤٩٧)، والنسائي (٢٥٤/٦)].

عن جابر بن عبد الله رَوْفِيْنَهُ أَن رسول الله ﷺ قال: (مَنْ حَفَر ماءً لم يَشْرِبُ مِنْه كَبدُّ حَرَّى مِنْ جَنَّ وَلا إِنْسِ ولا طَائرٍ إِلا آجَرَه اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ». [صحيح: رواه ابن خزيمة (٢٦٩/٢)، وخرجه الألباني في (صحيح الترغيب) (٩٦٣)].

ثواب الإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى وتوكلاً عليه عن أبي هريرة رَبِيَّا أَنفَقُ عَلَيكَ». وقال:



ويد الله مَلاًى لَا تغيضُهَا نفقة سَحَّاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنذ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغضْ مَا فِي يدَه ، وكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ ، وَبِيَدِهِ الميزانُ يَخْفِضُ ويَرْفَعُ . [صحيح: رواه

البخاري (٤٦٨٤)، ومسلم (٩٩٣)].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبَوْلِينَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: (مَثَلَ البَخيلُ وَالْمُنْفَق، كَمَثُلُ رَجُلَيْن عَلَيْهِمَا جُنَّتَان مِنْ حَديد مِنْ ثُديِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفَقُ فَلاَ يُنْفِقُ إِلاَّ سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَي جَلَده حَتَّى تُخْفِي بَنَانَهُ، وَتَغَفُّو أَثْرَهُ، وأَمَّا البَخِيلُ، فَلاَ يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلَقَةً مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوسِّعُهَا فَلاَ تَتَسِعُ. [صحيح: رواه البخاري (٧٩٧٥)، ومسلم (١٠٢١)].

تُواب من يُسِّر على معسر أو أنظره أو وضع عنه

قال الله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: «٢٨).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَوْقِكُ عَنِ النبي ﷺ قال: (مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ الله عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، والله فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ . وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، والله فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ . [صحيح: رواه مسلم (٢٦٩٩)].

ثواب القرض

وخرج ابن ماجه والبيهقي بإسنادهما عن أنس بن مالك رَوَّ فَكُ قال: قال رسول الله ﷺ: «رَأْيتُ ليلةَ أُسْرِي بي علَى بابِ الجَنَّة مكتوبًا: الصَّدقةُ بِعَشْرِ أَمْثالها، والقَرْضُ بثمانيةَ عَشَرَ». [صحيح: رواه أحمد (٢٩٦/٤)، والترمذي (١٩٥٧)، وابن حبان (٥٠٧٤)، وصححه الألباني في «المشكاة» (١٩١٧)].

ثواب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِرَ فِي عَنَ النبِي ﷺ قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه». [صحيح: رواه البخاري (١٩٠١)، ومسلم (٧٥٩)].

غَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَالْتِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَاتِهِ: «أَتَاكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ الله عَلَيْكُمْ صَيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الجَحيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِين، لله فِيهِ عَلَيْكُمْ صَيَامَهُ تُفْتِحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الجَحيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِين، لله فِيهِ لَيْكُمْ صَيَامَهُ تُفْتِهُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهُ أَبُوابُ الجَحيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِين، لله فِيهِ لَيْكُمْ صَيَامَهُ وَلَهُ النِسائي (١٢٩/٤)، لَيْكَانَهُ (١٢٩/٤)، وصححه الألباني في المشكاة ( ١٩٦٢)].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِرُ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبُوَابُ الجَنَّةِ وَغُلُقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفَّدَتْ الشَّيَاطِينُ». [صحبح: رواه البخاري (١٨٩٨)، ومسلم (١٠٨٩)].



ثواب من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا

عن أبي هريرة رَيِّوْ لِللهِ عن النبي ﷺ قَالَ: ﴿مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴾ . [صحيح: رواه البخاري (٣٧)، ومسلم (٧٥٩)].

ثواب من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا

عن أبي هريرة رَيْظِتُكُ عن النبي ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةُ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتَسَابًا غُفرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [صحيح: رواه البخاري (١٩٠١)، ومسلم (٧٠٩)، والنسائي (٤/٥٥١)].

ثواب السحور

عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكَ رَبِوْلِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً﴾. [صحيح: رواه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥)].

عَنْ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَبِرَا عُنَى قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ الله ﷺ إِلَى السَّحُورِ في رَمَضَانَ فَقَالَ: «هَلُمَّ إِلَى السَّحُورِ في رَمَضَانَ فَقَالَ: «هَلُمَّ إِلَى الغَدَاءِ الْمَبَارَكِ». [رواه أبو داود (٢٣٤٤)، والنسائي (١٩٩٧)، وابن خزيمة (١٩٩٧)، وابن حبان (٣٤٥٦)، وصححه الألباني في «المشكاة» (١٩٩٧)].

ثواب تعجيل الفطر

عن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله عليه : «لا تَزَال أُمَّتي علَى سُنتي مَا لم تَنتظرُ بِفَطْرِها النَّجُومَ». [صحيح: رواه ابن حبان (٣٥٠١)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (١٠٧٤)].

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد رَيَزِا فِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ». [صحيح: رواه البخاري (١٩٥٧)، ومسلم (١٠٩٨)].

تواب من فطر صائمًا

عَنْ زَيْد بْنِ خَالِد الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرٍ الصَّائِم شَيْئًا». [صحيح: رواه الترمذي (٨٠٧)، والنسائي في «الكَبرى» (٣٣٣٠)، وابن خزيمة (٢٠٧٨)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (٢٠٧٨)].

تواب من صام يوم عرفة

عن أبي قتادة الأنصاري رَبِخِالِينَ أن رسول الله ﷺ سئل عن صوم يوم عرفة فقال: (ايُكَفِّر السَّنَة المَاضِيةَ والبَاقِيةَ». [صحيح: رواه مسلم (١٦٦٦)، والترمذي (٧٤٩)]. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِخِلِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ الله المُحَرَّمُ ، وَأَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ الله المُحَرَّمُ ،

ثواب من صام يوم عاشوراء

عن أبي قتادة الأنصاري رَوَّ فَيْكُ أَن رسول الله ﷺ سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: ﴿ يُكُفِّرُ السَّنَة الماضيةَ ﴾. [صحيح: رواه مسلم (١١٦٢)].

وعنه قالَ: «ما علمت أن رسول الله علي صام يومًا يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرًا إلا هذا الشهر ـ يعني رمضان ـ ». [صحيح: رواه مسلم (١١٣٢)].

ثواب من صام من كل شهر ثلاثة أيام

عن عبد الله بن عمرو بن العباص رَوْالْتُكُ قال: إن رسول الله ﷺ قال: ﴿صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَامَ صَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَامَ صَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿صَحَيْحَ: رَوَاهُ البَّخَارِي (١٩٧٩)، ومِسلم (١١٥٩)].

وعن قرة بن إياس رَوْ اللَّهِ مِن اللَّهِ قَالَ: (صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِ الشَّهْرِ صِيامُ الدَّهْرِ وَإِفْطَارُهُ). [صحيح: رواه أحمد (٤٣٦/٣)، وذكره الهيشمي [صحيح: رواه أحمد (٤٣٦٥٣)، وذكره الهيشمي

في المجمع ( (٦/٣) )، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (١٠٣١)]. عن أبي ذر رَوَا الله عَلَى أن النبي ﷺ قال: «مَنْ صَامَ مَنْ كُلِّ شهر ثَلاثة أبام فَذَلك صيامُ الدَّهْر فأنزلَ الله عزَّ وجلَّ تَصْديقَ ذَلك في كتابه: ﴿مَن جَآءَبالحَسَنَة فَلَهُ ، عَشرُ أُمثَالِهَا ﴾ (اَلاَ نعام: ١٦٠) ، اليه عزَّ وجلَّ تَصْديقَ ذَلك في كتابه: ﴿مَن جَآءَبالحَسَنَة فَلَهُ ، عَشرُ أُمثَالِهَا ﴾ (اَلاَ نعام: ١٦٠) ، اليه عزَّ وجلَّ تَصْديقَ أيام». [صحيح: رواه أحمد (٥/٤٥)) ، والترمذي (٧٦٢) ، والنسائي اليه عنه المحيح المالياني في "صحيح النسائي (٢١٢٩) ، وخرجه الألباني في "صحيح النسائي (٢٢٦٩)].

ثواب من صام يومي الاثنين والخميس

عن أبي هُرَيْرة رَعِظْنِينَ أَن رسول الله عَظِيدٍ قَالَ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُلُ اثْنَيْن وَخَميس فَيَغْفُرُ الله عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لَكُلُّ امْرِئَ لَا يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا إِلَّا امْرَأً كَانَ يَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيه شَحْنَاءُ فيقول: اتر كوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلَحَا»، وفي رواية: (تُفْتَحُ أَبُوابُ الجَنَّة يَوْمَ الاثْنَيْن ويَوْمَ الحَميس، فَيُغْفَرُ لَكُلُّ عَبْد لا يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا، إلا رَجُلا كَانَتْ بينه وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظُرُوا هَذَيْنِ لَكُلُّ عَبْد لا يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا، إلا رَجُلا كَانَتْ بينه وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظُرُوا هَذَيْنِ كَتَى يَصْطَلَحَا»، إلا أَنَه قال: إن النبي عَظِيلًا كان يصوم الاَثنين والحميس، فقيل: يا رسول الله! إنك تصوم الاثنين والحميس، فقال: (إنَّ يوم الاثنين والحميس يَغْفِر اللهُ فيهما لكلُّ مسلم الله إنك تصوم الاثنين يقول: دَعْهما حتَّى يَصْطَلحا». [صحيح: رواه مسلم (٢٥٦٥)، وابن ماجه إلا مُهْتَجرينِ يقول: دَعْهما حتَّى يَصْطَلحا». [صحيح: رواه مسلم (٢٥٦٥)، وابن ماجه

ثواب من صام يومًا وأفطر يومًا

عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَوْالْحَيَّةُ قَالًا: إِنَّ رَسُولَ اللهُ ﷺ قَالَ: ﴿أَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صَلَاةً وَاوُدَ كَانَ يَنامُ نِصْفَ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَنامُ نِصْفَ اللَّهُ اللَّهُ صَلَاةً دَاوُدَ كَانَ يَنامُ نِصْفَ اللَّهُ لِيَامُ ثَلُثُهُ ، ويَنامُ سُدُسَه ﴾ . [صحيح: رواه البخاري (٣٤٢٠) ، ومسلم (١٥٩)].

ثواب المسج

قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ البِّيتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً ﴾ (آل عمران: ٩٧)، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لَلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخَذُواْ مِن مُقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِشْمَاعِيلَ أَنْ طَهْرًا يَيْتَى لَلطَّاتُفِينَ وَالْعَاكَفِينَ وَالرُّكُّعَ السُّجُودَ ﴾ (البقرة: ١٢٥).

أَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: وَمَنْ حَجَّ البَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ

ذُنُوبِهِ كَيْوُم وَلَدَتْهُ أَمُّهُم . [صحيح: رواه البخاري (٢٦)، ومسلم (٨٣)].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سُئل رَسُولُ الله ﷺ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ﴿إِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ قَيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ﴿حَجُّ مَبْرُورٌ ﴾. [صحيح: رواه البخاري مَاذَا؟ قَالَ: ﴿حَجُّ مَبْرُورٌ ﴾. [صحيح: رواه البخاري (١٥٢١) ، ومَسلم (١٣٥٠)].

وعنه أن رسول الله ﷺ قال: والعُمْرةُ إلى العُمْرةِ كَفَّارةٌ لما يَيْنهما، والحجُّ المبرورُ لَيْس له جَزاءً

إلا الجُنَّة». [صحيح: رواه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩)].

وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَة فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانَ الْفَقْرَ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولَ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُولِمُولَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَالْمُواللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ الللْمُوالِمُولِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّ

ثواب العمرة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَيَزِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا يَنْنَهُمَا). [صحيح: رواه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩)].

ثواب من اعتمر في رمضان

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَّ فَكُ قَالَ: إِنَّ النبيَّ عَلِيْ قال: وَعُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدلُ حَجَّةً - أَوْ: حجةً معي - ه رواه البخاري ومسلم، ورواه أبو داود وابن خزيمة أطول منه، ولفظ أبي داود قال: أَرَادَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ الحَجْ ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا: أَحَجْنِي مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ فَقَالُ: مَا عندي مَا أُحَجُّكِ عَلَيْه ، قَالَتْ: أَحَجْنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَان ، قَالُ: ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلْ فَأَتَى رَسُولَ الله عَلَيْه ، فَقَالَ: إِنَّ أَمْرَأَتِي تَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ الله ، وَإِنَّهَا سَأَلَتْنِي الحَجِّ مَعَكَ فَقَلَتُ: مَا عِنْدِي مَا أُحَجُّكَ عَلَيْه ، فَقَالَتْ: أَحَجُنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَان ، فَقُلْتُ: ذَاكَ حَبِيسٌ فِي فَقُلْتُ: مَا عِنْدي مَا أُحجُك عَلَيْه ، فَقَالَتْ: أَحجُنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَان ، فَقُلْتُ: ذَاكَ حَبِيسٌ فِي فَقُلْتُ: أَحْجُكُ عَلَيْه ، فَقَالَتْ: أَحجُنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَان ، فَقُلْتُ: ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ الله ، فَقَالَ: وَإِنَّهَا أَمَرَثِنِي أَنْ أَسْأَلُكَ مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَك؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : ﴿ أَقُرِقُهَا السَّلَامَ وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَاتِه وَأَخْبِرُهَا مَعْلُك؟ مَعْلَ حَجَّةً مَعِي عَمْرَةً فِي رَمَضَانَ . [صحيح: رواه البخاري (١٧٨٢) ، ومسلم أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي يَعْنِي عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ . [صحيح: رواه البخاري (١٧٨٢) ، ومسلم أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي هُ يَعْنِي عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ . [صحيح: رواه البخاري (١٧٨٢) ، ومسلم



(1071)].

عن أبي طليق رَخِطْئَةُ أنه قال للنبي ﷺ: فما تعدل الحج معك؟ قال: ﴿عُمْرَةَ فَي رَمْضَانَ﴾. [صحيح: رواه البزار (١١٥١)، وقال الهيثمي في (المجمع) (٢٨٠/٣): (رجال البزار رجال الصحيح) (٣٦٨٥)). والحديث خرجه الألباني في (الصحيحة) (٣٦٩٦)].

ثواب النفقة في الحج والعمرة

عن عائشة رَفِظُهُأَن النبي ﷺ قال لها في عمرته: ﴿إِنَّ لَكِ مِن الأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبَكِ وَنَفَقَتِك، [رواه الحاكم (٤٧١/١)، وصححه ووافقه الذهبي].

ثواب الطواف بالبيت وأستلام الركنين

عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيه، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ». [صحيح: رواه الترَمذَي (٩٦٠)، وابن حبان (٣٨٢٥)، وصححه الألباني في «الإرواء» (١٥٤/١)]:

ثواب العمل في أيام عشر ذي الحجة

عن ابن عباس رَوَالْتُكُ قال: إن النبي ﷺ قال: «مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فيها أَحَبُ إِلَى الله عزَّ وجلَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ، يعني أيام العَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَلَا الجَهَادُ في سَبِيلِ الله؟ قال: «وَلَا الجَهَادُ في سَبِيلِ الله؟ قال: «وَلَا الجَهَادُ في سَبِيلِ الله؟ قال: «وَلَا الجَهَادُ في سَبِيلِ الله إِلَّا رَجُلِّ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهُ ثُمَّ لَمْ يَرْجعُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، وَلَفظه فِي إحدى رواياته فقال: «مَا عَمَل أَزْكَى عِنْدَ اللّه وَلا أَعْظَم أُجْرًا مِنْ خَيْرٍ يَعْمَلُه في عَشْرِ الأَضْحَى». [صحيح: رواه البخاري (٩٦٩)، والبيهقي في «الشعبُ « (٣٧٥٢)].

ثواب من وقفِ بعرفة حاجًا

عن عائشة تَعْظِيفًان النبي ﷺ قال: «مَا مَنْ يَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَقِ الله فيه عبيدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو يَتَجَلَّى ، ثَمَّ يُبَاهِي بِهِمْ اللَّائِكَةَ ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟» . [صحيح: رواه مسلم (١٣٤٨)] .

ثواب حلق الرأس

عن أبي هريرة رَخِطْفَكُ أن رسول الله عَلَيْهِ قال: «اللَّهُمَّ اغْفَرْ للمُحَلَّقِينَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وللمُقَصِّرِينَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ! وللمُقَصِّرِينَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ! اغْفَرْ للمُحَلَّقِينَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وللمُقَصِّرِينَ، قَالَ: «وَللمُقَصِّرِينَ». [صحيح: رواه البَخاري (١٧٢٨)، ومسلم (١٣٠٢)].

ثواب شرب ماء زمزم

عن جابر رَوَا الله عَلَيْ قال: (مَاءُ زَمْزَمَ لَمَا شُرِبَ لَهُ ). [حسن بشواهده: رواه أحمد (٣٠٧/٣)، وابن ماجه (٣٠٦٢)، وخرجه الألباني في (الصحيحة) (٦٦٣)].

ثواب ساكنى المدينة الشريفة

عن سعد رَيْزِ اللهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: ﴿اللَّهِ يَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ فَيَهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلَا يَثْبُتُ أَخَدٌ عَلَى لأُوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَهْيًا إِلاَّ أَبْدَلَ اللهِ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلاَ يَثْبُتُ أَخَدٌ عَلَى لأُوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَهْيًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ القيَامَةِ ﴾ . [صحيح: رواه مسلم (١٣٦٣)] .

عَن أَبِي هُرَيرة رَزِ اللَّهِ أَن رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿لا يَضْبَر لَأُوٓاءُ اللَّهِ يَنْهُ أَمَّتِي إِلَّا

كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا﴾. [صحيح: رواه مسلم (١٣٧٨)]. • عَلَتَ بِمَكَّةَ مِنْ عِنِ أَنس رَيْزِالْحِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلتَ بِمَكَّةَ مِنْ

البَرَكَة؛ [صحيح: رواه البخاري (١٨٨٥)، ومسلم (٣٦٩)].

عن على بن أبي طالب رَوْقِينَ قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «اللَّهُمَّ! إِنَّ إِبْراهِيمَ عَبْدُكَ وخليلُك وَدَعَاكَ لأَهْلِ مَكُّةَ، وَأَنا مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَإِنِّي أَدْعُوكَ لأَهْلِ اَللَّهُمَّ! إِنَّ اللَّهُمْ في صَاعِهِمْ وَمُدَّهِمْ مِثْلَ مَا بَارَكْتَ لأَهْلِ مَكَّة واجْعَلْ مَعَ البَرَكَة بَرَكَتَيْنَ». [صحيح: رواه ابن خزيمة، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (١٢٠١)].

ثواب من مات بالمدينة أو يمكة

عن الصَّمَيْتَة امرأة من بني ليث، أنها سمعت رسول الله ﷺ قال: «مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بالله ﷺ قال: «مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بالمَدِيْنَة فلْيَمُتْ بِهَا، فإنَّهُ مَنْ يَمُتْ بِهَا تَشْفَعْ لَهُ أَوُ تَشْهَدُ لَهُ». [صحيح: رواه ابن حبان (٣٧٣٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤١٨٢)، وللحديث شاهد أخرجه الألباني في «الصحيحة» (١٩٢٨)].

عن ابن عمر رَوَ الله عَلَيْمُ أَن رسول الله عَلَيْهِ قال: «مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بالمديْنَة فَلْيَمُتْ، فإني أَشْفَعُ لمَنْ يَمُوتَ بِهَا». [صحيح: رواه الترمذي (٣٩١٧)، وابن ماجه (٣١١٢)، وابن حبان (٣٧٣٣)، والبيهقي في «الشعب» (٤١٨٤)، وصححه الألباني في «المشكاة»].

ثُواب من سأل الله الشهادة صادقًا من قلبه

عن أنس رَوْا عَلَيْهُا وَلَوْ لَمْ تُصِبُّهُ. عَلَيْ قَالَ: ﴿مَنْ طَلَبَ الشُّهَادَةَ صَادِقًا أَعْطَيْهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبُّهُۥ . [صحيح: رواه مسلم (١٩٠٨)].

عن سَهُلِ بنِ حنيف رَيِّوْالْحِيَّةِ، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ سَأَلَ الله تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشَّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ. [صحيح: رواه مسلم (١٩٠٩)].



تواب النفقة في سبيل الله تعالى

عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنصارِي رَيَزِ الْمِينَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَة مَخْطُومَة، فَقَالَ: هَذه في سَبيل الله. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَكَ بِهَا يَوْمَ القيَامَة سَبْعُمائَة نَاقَة تُكُلُّهَا مَخْطُومَةٌ». [صَحَيَح: رواهُ مسلم

عن خريم بن فاتك رَبُولِلْكُنُ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً في سَبِيلَ الله كُتبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفِ، [صحيح: رواه الترمذي (١٦٢٥)، والنسائي (١٩/٦)، وابن حبان (٤٦٢٨)، والحاكم (٨٧/٢)، وخرجه الألباني في «المشكاة» (٣٨٢٦)].

تواب من جهز غازيًا أو خلقه في أهله أو شيعه

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَبَوْلِكُنَهُ قَالَ: قَالَ نَبِي الله ﷺ : «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيَ أَهْلُه بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا». [صحيح: رَواه البخاري (٢٨٤٣)، وَمسلم (١٨٩٥)]. عَن أَبِي سَعَيْدَ الخَدري رَوَالْجَيْنُ أَن رِسُولَ الله ﷺ بِعِث إِلَى بنبي لِحَيان: «يَخْرُجُ مِنْ كُلُّ رَجُلَيْن رَجُل»، ثُمَّ قَالَ للقَاعد: «أَيُّكُمْ خَلَف الحَارِجَ في أَهْلِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ». [صحيح: رواه مسلم · [(1197)

ثواب الغدوة في سبيل الله تعالى والروحة

عن سهل بن سعد الساعدي رَضِ عَن أن رسول الله عَلَيْ قال: «رَبَاطُ يَوْم في سَبيل الله خَيْرٌ منَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّة خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا العَبْدُ في سَبيل الله تَعَالَّى، أَوْ اَلغَدْوَةُ، خَيْرٌ مِنَ اَلدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا». [صحيح: رواه البخاري

(٢٨٤٣)، ومسلم (١٨٩٥)].

عن أنس بن مالك رَبِرُ اللَّهُ أن رسول الله عَلَيْهِ قال: «لغدُوَّةٌ في سَبيل الله أَوْ رَوْحة خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدَكُمْ مَنْ الجَنَّةَ أَوْ مَوْضِعُ قَيْدِهِ ۖ بِيَغْنِيَ سَوْطَهُ – خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فيهَا ، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً منْ أَهْلَ الْجَنَّةَ اطْلَعَتْ إِلَى أَهْلَ الأَرْضَ لَأَضَّاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتُهُ رِيحًا ، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسَهَا خَيْرٌ مَنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَاً». (النَّصيف بَفتح النون وهو الخمار). [صحيح: رواه البخاري (٦٤١٥)، ومسلم (١٨٨١)].

عن أبي هريرة رَخِالْتُكُ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿تَضَمَّنَ الله لمن خَرْجَ في سَبْيله لا يُخْرَجُهُ إلا جهادًا في سَبيلي وإيمانًا بِيْ وِتَصْدِيقًا بُرسِٰلي ، فَهُوَ عَلَيٌّ ضَامِن أَن أَدْخِلُهُ الجُنَّةَ ، أو أَرْجِعَهُ إلى مَسْكنِه الذِي خَرَجَ مِنْهَ نَائِلاً ما نالَ مِنْ أَجْرِ أُو غَنْيَمَةً». [صحيح: رواه البخاري (٣٦)، ومسلم (۱۸۷٦)].

تواب من خرج إلى الجهاد في سبيل الله تعالي ثم مات

عن سبرة بن أبي فاكه رَوَا فَيَ الله عَقَالَ: سَمعت رسول الله عَلَا قال: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لا بْنِ آدَمَ بَأَطْرُقه فَقَعَدَ لَهُ بَطَرِيقِ الإِسْلَامِ فَقَالَ: تُسْلُمُ وَتَذَرُ دِينَكَ ، وَدِينَ آبَائِكَ ، وَآبَاءِ أَبِيكَ ، فَعَصَاهُ فَاسُلَمَ . ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بَطَرِيقِ الهِجْرَة ، فَقَالَ: تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ وَإِنَّمَا مَثَلُ اللهَاجِرِ كَمَثَلِ فَأَسُلَمَ . ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بَطَرِيقِ الجِهَادِ فَقَالَ: تُجَاهِدُ فَهُو جَهْدُ النَّفْسِ وَالمَالَ الفَوَرَسِ فِي الطَّولِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بَطَرِيقِ الجِهَادِ فَقَالَ: تُجَاهِدُ فَهُو جَهْدُ النَّفْسِ وَالمَالَ فَتُقَالًا فَتَقَالًا فَتُقَالًا رَسُولُ الله عَلَيْ وَمَلْ فَتَقَالًا فَتَقَالًا وَسُولُ الله عَلَيْ وَجَلُ أَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًا عَلَى الله عَزَّ وَجَلُ أَنْ يُدْخِلُهُ الجَنَّةَ وَمَنْ قُتلَ كَانَ حَقًا عَلَى الله عَزَّ وَجَلُ أَنْ يُدْخِلُهُ الجَنَّةُ أَوْ وَقَصَتْهُ دَائِتُهُ كَانَ حَقًا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلُهُ الجَنَّةُ أَوْ وَقَصَتْهُ دَائِتُهُ كَانَ حَقًا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلُهُ الجَنَّةُ أَوْ وَقَصَتْهُ دَائِتُهُ كَانَ حَقًا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلُهُ الجَنَّةُ أَوْ وَقَصَتْهُ دَائِتُهُ كَانَ حَقًا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلُهُ الجَنَّةُ أَوْ وَقَصَتْهُ دَائِتُهُ كَانَ حَقًا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلُهُ الجَنَّةُ أَوْ وَقَصَتْهُ دَائِتُهُ كَانَ حَقًا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلُهُ الجَنَّةُ وَانَ وَعَلَى الله أَنْ يُدْخِلُهُ الجَنَّةُ وَانِ وَانِ عَرِقَ كَانَ حَقًا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلُهُ الجَنَّةُ الْمَانِي فَى الله أَنْ يُدْخِلُهُ الجَنَّةُ الْمَانِي فَى الله أَنْ يُدْخِلُهُ الْمِنَاقُ وَلَا اللهُ اللهُ أَنْ يُدْخِلُهُ الجُنَّةُ وَالْ وَالْمَالِي اللهُ اللهُ أَنْ يُعْرِقُ اللهُ أَنْ يُلهُ اللهُ أَنْ يُولُونُ عَلَى اللهُ أَنْ يُعْرِقُ كَانَ حَقًا عَلَى اللهُ أَنْ يُلْكُ عَلَى اللهُ أَنْ يُعْرِقُ عَلَى اللهُ أَنْ يُحْلُهُ اللهُ أَنْ عَرْقُ عَلَى اللهُ أَنْ عَلَى اللهُ أَنْ عَرَلُ عَلَى اللهُ أَنْ يُعْمَلُهُ وَاللّهُ اللهُ أَنْ يُعْمَلُوا اللهُ عَلَى اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَلْهُ أَنْ اللهُ أَلْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ

ثواب الرباط في سبيل الله عز وجل

عن عثمان بن عفان رَوَّا الله عَيْلُ الله عَيْلُ الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلُ الله خَيْرٌ الله خَيْرٌ الله عَيْلُ الله خَيْرٌ مِنْ الله الله عَلَيْلُ الله خَيْرٌ الله عَلَيْلُ الله خَيْلُ الله عَلَيْلُ الله عَانَتْ كَأَلُف لَيْلَة صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا». [صحيح: رواه النسائي (٦/٤٠)، والترمذي (١٦٦٧)، وابن حَبان (٣٠٦٥)، والحاكم (٢٨/٢)، وابن ماجه (٢٧٦٦)، والترمذي (١٦٨٢)، وابن ماجه (٢٧٦٦)،

وَعَنِ سَهَلَ بَنِ سَعَدَ رَمِّ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيْلِ الله خَيْرٌ من الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا». [صحيح: رواه البخاري (٢٨٩٢)، ومسلم (١٨٨١)].

ثواب من مات مرابطا

عن فُضَالَة بن عبيد يُحَدِّثُ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «كُلُّ مَيِّت يُخْتَمُ عَلَى عَمَله إِلَّا مُرَابِطًا في سَبِيلِ الله، فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَيَأْمَنُ مِنْ فَتْنَةِ الْقَبْرِ». [صحيح: رواه أبو داود (٢٥٠٠)، والترمذي (٢٦٢١)، والحاكم (٧٩/٢)، وابن حبان (٤٦٢٤)، وصححه الألباني في «المشكاة» (٣٨٢٣)].

تواب الصوم وغيره من العمل الصالح في سبيل الله

عَنْ أَبِي سَعِيدَ الْخُذْرِيِّ رَبِيْ اللَّهِ عَالَ: قال رسول الله عَلَيْقِ: «مَا مَنْ عَبْد يَصُومُ يَوْمًا في سَبِيلِ الله إِلَّا بَاعَدَ اللهَ بَذْلِكَ اليَّوْمِ وَجْهَهُ عَنْ اِلنَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا». [صحيح: رُواه مسلم (٣٥٠١)]. عن أبي هريرة رَبِيْ فَيْ عَن رسول الله عَنَا فِي قَالَ: «مَنْ صَام يَوْمًا في سَبِيْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ زَحْزَحَ اللهُ



ثواب الجهاد في سبيل الله عز وجل

عن أبي هريرة رَوْلِينَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: ﴿إِنْمَانُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ﴾، قيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قالَ: ﴿الجِهَادُ فِي سَبْيِلِ اللّهِ ﴾، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ﴿حَجِّ مَبْرُوْرٌ ﴾. [صحيح: رَواه البخاري (٢٦) ، ومسلم (٨٤)].

عن أبي هريرة رَوَافِينَ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتَلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا». رواه مسلم، والحاكم بإسناد على شرط مسلم، ولفظه: قال: «لا يَجْتَمِعَانَ فَيْ جَوْف عَبْد غُبَارٌ في سَبيل الله وَدُخَانُ جَهَنَّم، ولا يَجْتَمِعَانِ في قَلْب عَبْد الإيمانُ والشَّحُ » رواه النسائي نحو الحاكم، إلا أنه قال فيه: «الإيمانُ والحسد». [صحيح: رواه مسلم (١٨٩١)، والحاكم (٧٢/٢)، والنسائي (١٣/٦)].

عن أنس بن مالك يُحدث عن النبي عَلَيْهِ قال: «مَا مِنْ أَحَد يَدْخُلُ الجَّنَّةَ يُحبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءً غَيْرُ الشَّهِيدِ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيَقْتُلَ». [صحيح: رواه البخاري (٢٨١٧)، ومسلم (١٨٧٧)].

وعن أبي الدُّردُاء رَوَا فِي قَالَ: سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: «الشَهِيدُ يَشْفَعُ في سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِه». [صحيح بشواهده: رواه أبو داود (٢٥٢٢)، وابن ماجه (٤٦٤١)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٠١)].

> ثواب من تعلم القرآن أو علمه أو تلاه أو استمعه لوجه الله عز وجل

عن عثمان رَوَظِفَيَّهُ ، عن النبي عَلِيْقِ قال: «خَيْرَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآن وَعَلَّمَهُ ». [صحيح: رواه البخاري من حديث عثمان (٢٧ ، ٥) ، والحديث لم أجده في مسلم ، وكذا أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (٢١٢٩) ، وعزاه إلى البخاري ومسلم أيضًا. وقال الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب» (٢١٢١) ، تعليقًا على المنذري: (ذكر مسلم هنا سبق قلم من المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ فإنه لم يخرجه أصلاً ، كما نبه عليه الحافظ الناجي)].

ثواب من قرأ سورة البقرة

عن أبي هريرة رَيْؤُكُمْ أَن رسول الله ﷺ قال: ﴿لَا تَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنْ البَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ». [صحيح: رواه مسلم (٧٨٠)].



ثواب قراءة سورة البقرة وآل عمران

عن أبي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ رَفِظْتُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿ اقْرَءُوا القُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ القَيَامَة شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ البَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتَيَانِ يَوْمَ القَيَامَة كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فَرْقَانِ مِنْ طَيْرِ صَوَافَ تُعَاجَانَ عَنْ القَيَامَة كَأَنَّهُمَا وَرَقَانِ مِنْ طَيْرِ صَوَافَ تُعَاجَانَ عَنْ أَضَحَابِهِمَا ، اقْرَءُوا سُورَةَ البَقَرَة فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةً ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةً ، وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا البَطَلَةُ» . قَالَ مُعَاوِيَةُ بن سلام: ﴿ بَلَغَنِي أَنَّ البَطْلَةَ السَّحَرَةُ» . [صحيح: رواه مسلم (٨٠٤)] .

ثواب قراءة عشر آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها

عن أبي الدرداء رَوَالِينَ أَن النبي عَلَيْهِ قال: (مَنْ حَفظَ عَشْر آيَاتَ مِنْ أُوَّل سُورَة الكَهْف عُصِمَ مِنْ الدَّجَّال». وفي رواية: (مِنْ آخِرِ سُورة الكَهْف). [صحيح: رَواه مسلم (٨٠٩)].

ثواب مَن قرأ: ﴿ تَبَارَكَ الَّذَى بِيَدِهُ لَلكُ ﴾

عن أبي هريرة رَمِّظَتُ عن النبي عَلَيْ قال: ﴿ إِنَّ سُورَةً مِنْ اَلقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلِ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ سُورَةُ ﴿ تَبَارَكُ الَّذِي بِيدِهِ لَمُلكُ ﴾ . [حسن بشواهده: رواه أبو داود (١٤٠٠) ، والترمذي (٢٨٩١) ، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢١٠) ، وابن ماجه (٣٧٨٦) ، وابن حبان (٢٧٦٦) ، والحاكم (٢٥/١) ، وخرجه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٦٠)].

ثواب ذكر الله تعالى على الإطلاق

 وَمَلَاثِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَكَانِ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ (الأحزاب: ١ ٤ – ٤٣)، وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشْرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلُحُونَ ﴾ (الجمعة: ١٠) والآيات في الباب كثيرة.

عن أبي هريرة وَوَ الله عَلَى الله عَلَيْهِ يَسِيرُ في طَرِيقِ مَكَةً فَمَرَّ على جبل يُقال له جُمْدَانَ ، فَقَالَ: سَيروا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ المُفَرِّدُونَ؟ قَالُوا: وَمَا المُفَرِّدُونَ. قَالَ: الذَّاكِرُونَ الله كثيرًا والذَّاكرَات والمسلم والترمذي ، إلا أنه قال: قالوا: يا رسول الله! وما المفردون؟ قال: «المستهترون بذكر الله يَضَعُ الذُّكرُ عَنْهُم أَثْقَالُهم فَيَأْتُونَ الله يَوْمَ القَيامة خفَافًا». (المفردون): بفتح الفاء وتشديد الراء، وقيل: بتخفيفها، والجمهور على التشديد. و(المستهترون) بفتح التائين المثناتين من فوق ، المداومون على الذكر المولعون به . [صحيح: رواه مسلم (٢٧٦)].

المتنائين من قوق ، المداومون على الدكر الموتعون به . إصلحيح . رواه المسلم (١٠٠١) . وعن الحارث الأشعري س أن رسول الله ﷺ قال: «إنَّ اللهَ أُوحَى إلى يحيى بن زَكُريًّا بخَمْسِ كَلمات أَنْ يَعْمَلَ بهنَّ وَيَأْمَر بني إسرائيل أن يعملوا بهن». قلت: فَذْكَرَ الحَديثَ بِطُوله إلى أن قال: «وَآمُرُكُمْ بذكر الله كثيرًا، ومثلُ ذَلكَ كَمَثَلِ رَجُل طلبهُ العدوِّ سراعًا في أثره حتى أتى على عصن فأحرزَ نفسه فيه، وكذلك العبد لا يَنْجُو من الشيطان إلا بذكر الله». [صحيح: رواه الترمذي (٢٨٦٣)، وابن خزيمة (٦٤/٢)، وابن خزيمة (٦٤/٢)، وابن حبان (٦٢٠٠)، والحاكم (٢٣٦/١)،

وقال: صحيح على شرطهما، وصححه الألباني في اصحيح الترغيب، (١٣٩٨)].

عن أبي هريرة رَوَا لِمَنَهُ قال: قال النبي ﷺ: «يقول الله تعالى: أَنَا عِنْدَ ظُنَّ عَبْدي بي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي في مَلاٍ ذَكُرْتُهُ في مَلاٍ خَيْرٍ إِذَا ذَكَرَنِي في مَلاٍ ذَكَرْتُهُ في مَلاٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَى ذِرَاعًا تَقَرَّبُ إِلَى دَرَاعًا تَقَرَّبُ إِلَى مَلاٍ مَا مُنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَى دَرَاعًا تَقَرَّبُ إِلَيْهُ بَاعًا، وَإِنْ مَا مُنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَى مَرْوَلَةً اللهِ عَنْدَ رَوَاهُ البخاري (٥٠٤٧)، ومَسلِم (٥٧٤٧)].

عَن أَبِي الدرداء رَبِوْ الْحَيْنُ قال: قال النبي عَلَيْهِ : «أَلَا أُنبُنُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَرْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكُكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتُكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ مَلَيكُكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتُكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ لَلَهُ عَلَاقًا لَكُمْ مِنْ أَنْ اللّهَ عَلَاقًا لَكُمْ عَنْ اللّهُ عَلَاقًا لَكُمْ عَنْ اللّه عَنْ ذَكْرِ الله». [صحيح: رواه أحمد مُعَادُ بْنُ جَبَلِ رَبُوْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ ذَكْرِ الله». [صحيح: رواه أحمد (٤٤٦/٦)، والترمذي (٣٣٧٧)، وابن ماجه (٣٧٩٢)، وصحح الحاكم إسناده في «المستدرك» (٤٤٦/١).

وعن أَبِي الْمُخارِقَ رَبِرُ الْمُحَيِّ قَالَ: قَالَ النبِي ﷺ : ﴿ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِي بِرَجُلَ مُغَيَّبٌ فِي نُورِ العَرْشِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ مَلَكٌ؟ قَيْلَ: لا . قُلْتَ: نَبِيٍّ؟ قيل: لا . قلت: من هو؟ قَالَ: هَذَا رَجُلُّ كَانَ فِي الدُّنِيَا لِسَانَهُ رَطَبٌ مِنْ ذِكْرِ الله وَقَالَبُه مَعَلَقٌ بِالمَسَاجِدِ، ولم يَسْتَسب لوالِدَيْهِ». [صحيح: رواه الترمذي (٣٣٧٥)، وابن ماجه (٣٧٩٣)، وابن حبان (٨١١)، والحاكم (٤٩٥/١)، وصححه الألباني في المشكاة (٢٢٧٩)].

عن أبي موسى رَوْالْمِيَّةُ قال: قَالَ النبي ﷺ : ﴿مَثَلُ الذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِيَ لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الخَيِّ وَالْمَيْتِ، [صحيح: رواه البخاري (٤٤٠٧)].

ثواب حلق الذكر والاجتماع عليه

عن معاوية رَوَافِينَ أَن رسول الله عَلَيْهِ: خَرَجَ عَلَى حَلقَة مَنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟» قالوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ الله وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا للإسْلاَم؛ وَمَنَّ بِه عَلَيْنَا. قَالَ: «آلله مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ. قَالَ: «أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحَلفُكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، ولكنَّهُ أَتَانِي إِلاَّ ذَاكَ عَلَى الله عَزُ وجلَّ يُبَاهِي بِكُمُ اللَّائِكَةَ». [صحيح: رواه مسلم (٢٧١٠)]. وبريلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ الله عزُ وجلَّ يُبَاهِي بِكُمُ اللَّائِكَةَ». [صحيح: رواه مسلم (٢٧١٠)]. عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رَوَافَيْنَ أَنهما شهدا على النبي عَلَيْهِ أَنه قال: «لا يَقْعُدُ قُومٌ يَذَكُرُونَ اللهَ عز وجل إلاَّ حَقَّتُهُمُ اللَّائِكَةُ، وغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَوَمَّ يَذَكُرُونَ اللهَ فيمَنْ عَنْدَهُ». [صحيح: رواه مسلم (٢٧٠٠)].

ثواب كلمة التوحيد لا إله إلا الله

قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِّمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرة طَيِّبَة أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء ﴾ (إبراهيم: ٢٤) قال ابن عباس وغيره: الكلمِة الطيبة هي لا إله إلا الله.

عن أبي هريرة س أنه قال: قلت: يا رسول الله! مَنْ أَسْعَد النَّاسُ بِشَفَاعَتْك يَوْم القيَامَة؟ قَالَ: «لَقَدْ ظَنَنْت يَا أَبَا هُرَيْرَة أَنْ لَا يَسْأَلنِي عَنْ هَذَا الْحَديث أَوَّل مَنْك لَمَا زَأَيْت مِنْ حَرْصِك عَلَى الْحَديث، أَسْعَد النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْم القِيَامَة مَنْ قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله خالصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسه». [صحيح: رواه البخاري (٩٩)].

ثواب من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله

عن عبادة رَوَّا اللهِ عَن النبي عَلِيْهِ قال: «مَنْ شَهِدَ أَنَّ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَكَلمَتُهُ أَلقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ورُوحٌ مِنْهُ، والجَنَّةَ حَقَّ، وَالنَّارَ حَقَّ، أَدْخَلُهُ اللهُ الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ». [صحيح: رواه البخاري والجَنَّةَ حَقَّ، ومسلم (٢٨)].

وعن أنس بن مالك رَوْافِحَهُ أَن النبي عَلَيْهُ ومعاذ رديفه عَلَى الرَّحْل، قَالَ: (يَا مُعَاذُ بِّنَ جَبَل!). قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُول الله وَسَعْدَيْكَ، ثَلَاثًا، قَالَ: (مَا مِنْ أَحَد يَشْهَدُ أَن لا إِلهَ إِلاَّ الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسُولَ الله صَدْقًا مِنْ قَلبِه إِلاَّ حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ» قَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهَا النَّاسُ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: (إِذَا يَتَكُلُوا). [صحيح: رواه البخاري (١٢٨)، ومسلم (٣٢)].

ثواب من قالها عشرا

وعن أبي أيوب رَوَا فِي أَن النبي ﷺ قال: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ؛ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءً قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ. كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مَنْ وَلَدِ إِلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ. كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مَنْ وَلَدِ إِلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ. كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مَنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ. [صحيح: رواه البخاري (٢٤٠٤)، ومسلم (٢٦٩٣)].

ثواب من قالها في اليوم مائة مرة

عن أبي هريرة رَنَوْ اللهُ عَلَيْ أَن رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ قَال: (مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَحْده لَا شَرِيك لَهُ، لَهُ اللّٰك وَلَهُ الحَمْد، وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءً قَدير في يَوْمِ مِائَة مَرَّة، كَانَتْ لَهُ عَدْل عَشَر رِقَاب، وَكُتبَتْ لَهُ مَائَة حَسَنَة، وَمُحيَتْ عَنْهُ مَائَة سَيِّئَة، وَكَانَتْ لَهُ حَرْزًا مِنْ الشَّيْطَان يَوْمه ذَلكَ حَتَّى وَكُتبَتْ لَهُ مَائَة حَسَنَة، وَمُحيَتْ عَنْهُ مَائَة سَيِّئَة، وَكَانَتْ لَهُ حَرْزًا مِنْ الشَّيْطَان يَوْمه ذَلكَ حَتَّى يُمْسِي، وَلَمْ يَأْتِ أَحَد بَأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَد عَمِلَ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ). [صحيح؛ رواه البخاري بُعْسِي، وَلَمْ يَأْتِ أَحَد بَأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَد عَمِلَ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ). [صحيح؛ رواه البخاري (٣٢٩٣)، ومسلم (٢٦٩١)].

ثواب من قال سبحان الله وبحمده، مائة مرة في اليوم

عن أبي هريرة رَبِرِ فَيُؤْفِئُ أَن رسول الله ﷺ قال: «وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْده فِي يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةُ حُطَّتُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَّخْرِ». [صحيح: رواه مسلم (٢٦٩١)].

ثواب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

عن أبي هريرة رَبِخُ عَلَى: قال رسول الله ﷺ: ﴿كَلَمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

ثواب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

عن أبي مالك الأشعري رَوِّ فَيْ قال: قال رسول الله ﷺ: «الطَّهُورُ شَطْرُ الإيمان، والحَمدُ لله تَمْلاً الميزَانَ، وَسُبْحَانَ الله والحَمدُ لله تَملآن –أَوْ تَمْلاً – مَا بَينِ السَّماوات وَالْأَرْض، والصَّلاةُ نُورٌ، والصَّدقة بُرهَانَّ، والصَّبرُ ضياء، والقُرْآنُ حُجةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائعٌ نَفسَهُ فَمُعْتَقُهَا أَوْ مُوبِقُها». [صحيح: رواه مسلم (٢٢٣)].

عن أبني هُريرة رَبِرُ اللهِ قال: قال رسول الله عَلَيْهِ : ﴿ لَأَنْ ٱلْقُولَ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله وَالله وَاله وَالله وَال

عن سمرة بن جندب رَيِّ الله عَلَيْهِ : ﴿ أَحَبُ الْكَلَامِ إِلَهُ أَرْبَعٌ : شَبْحَانَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله أَرْبَعٌ : شَبْحَانَ الله ، وَالله أَكْبَرُ . لاَ يَضُرُّكَ بَأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ » ، وزاد: ﴿ وَهُنَّ مِنَ الله ، وَالله أَكْبَرُ . لاَ يَضُرُّكَ بَأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ » ، وزاد: ﴿ وَهُنَّ مِنَ الله ، وَالله أَكْبَرُ . لاَ يَضُرُّكَ بَأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ » ، وزاد: ﴿ وَهُنَّ مِنَ الله ، وَالله أَكْبَرُ . لاَ يَضُرُّكَ بَأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ » ، وزاد: ﴿ وَهُنَّ مِنَ الله ، وَالله الله وَالله وَله وَالله وَ

عن النعمان بن بشير رَوْ اللهُ قَالَ: قال رسول الله عَلَيْ : ﴿إِنَّ مِّمَّا تَذْكُرُونَ مِنْ جَلَّالِ اللهُ التَسْبِيح

وِالتَّهْليل وِالتَّحْميد حَوْلَ العَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ تُذكرُ بصاحبها أما يُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يكون لَهُ أُو لا يَزَال لهُ مَنْ يُذَكّرُ بِهِ ﴾. [صحيح: رواه ابن ماجه (٣٨٠٩)، والحاكم (٢٠٠٠)، وصححه الألباني في (الصَحِيحة) (٣٣٥٨)].

عن أبي سُلْمَى رَوْا فَيَ رَاعي رَسُول الله عَلَيْ قال: سمعت رسول الله عَلَيْ ، يقول: «بَخ بَخ وأشار بيده: «مَلَّمْسٌ ما أَثقلهنَّ في الميزان: لا إله إلا الله ، وسُبحانَ الله ، والحمدُ لله ، والله أكبرُ ، والولدُ الصالحُ يتوفَّى للمرء المسلم فيحتسبه ، [صحيح: رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٦٧) ، وابن حبان (٨٣٣) ، والحاكم (١١/١) ، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٢٠١) .

ثواب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله

عن عبد الله بن عمرو رَوَا فَيْكَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ: ﴿ مَا عَلَى الْأَرْضَ أَحَدَّ يَقُولُ لَا إِلَهُ إِلَّا الله وَالله أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِالله إِلَّا كُفِّرَتُ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوَّ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ » . [حسن: رواه الترمذي (٣٤٦٠) ، وابن ماجه (٣٧٩٢) ، والنسائي في «عملَ اليوم والليلة» ، والحاكم (٣/١) ، وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي (٣٧٥٣)] .

ثواب نوع آخر جامع

عن جويرية رَضِينَ أَن النبي عَلَيْهِ حرجَ مِنْ عَنْدَهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصَّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِها، ثُمَّ رَجَعَ بَعدَ أَنْ أَضْحَى وَهِي جَالِسَةً، فَقالَ: «مَا زِلتَ عَلَى الحَالِ الَّتِي فَارَقَتُكَ عَلَيْهَا؟) قَالَت: نَعَمْ، قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «لَقَدُ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلْمَاتَ ثَلَاثَ مَرَّاتَ، لَوْ وُزِنَتْ بَمَا قُلْتِ مُنْذُ اليَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: شُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه عَدَدَ خَلِقه، وَرِضًا نَفْسِه، وَزِنَة عَرْشِه، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ. وَصِحيح: رواه مسلم (٢٧٢٦)، والترمذي (٣٥٥٥)].

ثواب لا حول ولا قوة إلا بالله

عن أبي موسى رَيَزِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ له عَلَيْهِ قَالَ له: ﴿قُلَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله ، فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ﴾ . [صحيح: رواه البخاري (٦٣٨٤)، ومسلم (٢٧٠٤)].

ثواب أذكار في المساء والصباح

عن شداد بن أوس رَوَ اللهِ عَن النبي عَلَيْهُ : «سَيّدُ الاستغْفَارِ أَنْ تَقُولُ: اللَّهُمَّ! أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكُ وَأَنَا عَلَى عَهْدَكُ وَوَعْدَكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٌ مَا صَنَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٌ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لك بنعْمَتكَ عَلَى ، وَأَبُوءُ بذَنْبِي فَأَغْفِرْ لي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلّا أَنْتَ ، مَنْ قَالَهَا مِن النهار مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَومِه قَبْلِ أَنْ يُمْسِي فَهُو مَنْ أَهْلِ الجُنَّة ، ومَنْ قَالَها مِنَ الليلِ وهُو موقلٌ بِها ،

فماتَ قبلَ أَنْ يُصبحَ فَهُو مَن أَهلِ الجَنَّةِ». [صحيح: رواه البخاري (٦٣٠٦)، والترمذي (٣٣٩٠).

عن أبي هريرة رَوَّا الله عن أبه قال: جَاءَ رجل إلَى النبي عَلِيْهِ ، فَقَالَ: يَا رسولَ الله! مَا لَقَيْتُ مِنْ عَقْرَبِ لَدَغَتْنِي البَّارِحَة! قَالَ: «أَمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلْمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ مَقْرَبِ لَدَغَتْنِي البَّارِحَة! قَالَ: «أَمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلْمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ مَنْ عَقْرَبِ لَدَغَتِي البَّارِحَة! وَاللهِ التَّامَّاتِ مِنْ مَنْ عَقْرَبِ لَمْ تَضُرُّكُ . [صحيح: رواه مالك (٩٥٢/٢)، ومسلم (٩٠٠٢)، والترمذي (٣٦٠٠)، وابن حبان (١٠١٨)].

ثواب سور وآيات تقرأ حين يأوى المرء إلى فراشيه

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْ الْحِيْنَ قَالَ: وَكُلِّنِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بحفظ زَكَاة رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آت فَجَعَلَ يَحْثُو مَنْ الطُّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، وَقُلتُ: وِالله! لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ . قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَا مَا فَعَلَّ أُسِيرُكِ الْبَارِحَةَ؟ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! شَكَا حَاجَةً شَديدَةً وَعَيَالًا فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَيْتُ سَبيلَهُ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لقَوْلَ رَسُولَ الله ﷺ إِنَّهُ سَيَعُودُ، فَرَصَّدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطُّعَامِ فَأَخَذْتُهُ. فَقُلتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله عَلِيَّةِ . قَالَ: دَعْنِي فَانِي مُحْتَاجٌ وَعَلَيْ عِيَالٌ لَا أَعُودُ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَيْتُ سَبِيلَةِ، فَأَصْبَحْتُ. فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: يَا أَبَّا هُرَيْرَةً! مِمَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟ قُلتُ: يَا رَسُولَ الله! شَكَا حَاجَةً شَديدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبيلَهُ. قَالَ: أُمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ. فَرَصَدْتُهُ الثَّالئَةِ، فَجَاءَ يَخْتُو منْ الطُّعَامَ فَأَخَذْتُهُ، فَقُلتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى ۚ رَسُولَ الله وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثُ مَرَّاتً أَنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَغُودُ، ثُمَّ تَعُودُ، قَالَ: دَعْنِي أَعَلَّمْكَ تَكْلِمَاتَ يَنْفَعُكَ الله بِهَا . قُلتُ: مَا هُوَجُ قَالَ: إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ ، فَاقْرَأَ آيَةَ الكَرْسِيِّ جَتَّى تَخْتَمَ ٱلآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ الله حَافَظٌ، وِلَا يَقْرَبَّنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلُهُ فَأَصْبَحْتُ . فَقَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْ : مَا فَعَلَ أُسِيرُكَ البَارِحَة؟ قُلتُ: يَا رَسُولُ الله! زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِيَّ اللهِ بِهَا، فَخَلَّتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: مَا هِيَ؟ قُلتُ: قَالَ لي: إِذَا أُويْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَأَقْرَأَ آَيَةً الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلَهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ. وِقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ الله حَافظٌ وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحُ ، فَقَالَ رسول الله ﷺ : أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةً! قَالَ: لَا . قَالَ: ذَاكَ الشَّيْطَانُ ، [صحيح: رواه البخاري

عن البراء بن عازب رَوَا فِي قال: قال النبي عَلَيْهِ: ﴿ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّا وُضُوءَكَ للصَّلاَة ، ثُمَّ اضْطَجعْ عَلَى شَقُكَ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ قُل: اللَّهُمَّ! أَسْلَمْتُ وَجْهِى إِلَيْكَ ، وَفَوَضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ ، وَأَجَاتُ طَهْرِي إِلَيْكَ ، اللّهمَّ إلَيْكَ ، لا مَلجَا وَلا مَنْجَى مِنْكَ إِلاَ إِلَيْكَ ، اللّهمَّ ! آمَنْتُ وَأَجَابُكَ اللّه مَّ ! آمَنْتُ عَلَى الفَطَرَة ، واجْعَلَهُنَّ بكتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلَتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلَتَ . فَإِنْ مَتْ مِنْ لِيُلتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الفَطَرَة ، واجْعَلَهُنَّ بكتَابِكَ الّذِي أَرْسَلتَ . فَإِنْ مَتْ مِنْ لِيُلتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الفَطَرَة ، واجْعَلَهُنَّ أَخَرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ » . قالَ: ﴿ وَنِيكَ الذِي أَرْسَلْتَ » . [صحيح: رواه البَخاري (٢٤٧)] . قلتُ: ورَسُولُكَ . قالَ: ﴿ لا ، ونبيكَ الذي أَرْسَلْتَ » . [صحيح: رواه البَخاري (٢٤٧)] .

ثواب ما يقول إذا استيقظ من الليل

عن عبادة بن الصامت رَوَا فَيْنَهُ عن النبي عَلَمَا قَالَ: «مَنْ تَعَارٌ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّلكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، الحَمْدُ لله وسُبْحَانَ الله وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَكُرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِالله، ثُمَّ قال: اللَّهُمَ! اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّأُ وصَلَّى قُبَلَتْ صَلَاتُهُ». [صحيح: رواه البخاري (١٥٤)].

عن ابن عباس رَيْزِ الْحَيْثُ قال: كَانَ النبي عَلَيْهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلُ يَتَهَجَّدُ قَالَ: (اللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ فَيْمِ السَّمَوَاتَ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نور السَّمَوَاتَ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الْحَقْ، وَوَعْدُكَ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقْ، وَوَعْدُكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقْ، وَوَعْدُكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقْ، وَلَقَاوُكَ حَقَّ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالنَّبُونَ حَقَّ، وَالنَّبُونَ حَقَّ، وَالْمَثَ الْحَقْدُ عَقَ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالنَّبُونَ حَقَّ، وَالْمَثُ أَنْتَ الْمُعَمِّدُ عَلَيْكَ أَنْبُتُ اللَّهُمَّ! لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَمَعَمَّدُ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَالنَّكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَالْمَاتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَتْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْرَتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ اللَّهُ عَرْبُ وَمَا أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلاَ أَنْتَ الْمُورِي وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ الْمُعَلِّي وَمَا أَنْتَ الْمُورِي وَمَا أَنْتَ الْمُورِي وَمَا أَنْتَ الْمُعَلِّي الْمَامِلُ (١١٢٥)، ومسلم (٢٦٩)].

ثواب كلمات يقولهن من حصلت له وسوسة في صلاته

عن عثمان بن أبي العاص رَوَّا اللهِ أَتَى النبي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلاَتِي وَقِرَاءَتِي يَلِبِسُهَا عَلَىَّ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خِنْزِبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذُ بِالله مِنْهُ، وَاتْفِل عَلَى يَسَارِكَ ثَلاَثًا». قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ الله عَنْي. [صحيح: رواه مسلم (٢٢٠٣)].

ثواب أذكار عقب المكتوبات

عن كعب بن عجرة عن رسول الله ﷺ قال: «مُعَقِّباتٌ لاَ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ -أَوْ فَاعِلُهُنَّ- دُبُرَ كُلِّ



صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ: ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلاثٌ وثَلاَثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ تَكْبِيرَةً».

[صحيح: رواه مسلم (٩٦٥)].

عن أبي هريرة -وهذا حديث قتيبة -: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله على فقالوا: ذَهَبَ أَهُلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ العُلَى وَالنَّعِمِ المُقيمِ. فَقَالَ: ﴿ وَمَا ذَاكَ؟ ». قَالَ: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلَّى ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلاَ نَتَصَدَّقُ ، وَيُعْتَقُونَ وَلاَ نُعْتَقُ . قَالَ رسول الله عَلَيْ : وَيَصُدُّونَ أَحَدُ أَفْضَلَ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهِ وَتُكَبِّرُونَ اللّه وَتُكَبِّرُونَ اللّه وَتُكَبِّرُونَ اللّه وَتُكَبِّرُونَ اللّه وَتُكَبِّرُونَ اللّه وَتُكَبِّرُونَ الله وَتَكَبِّرُونَ الله وَتُكَبِّرُونَ الله وَتَعَلَّمُ الله يَوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ». قال الله عَلنا ، ففعلوا مثله . فقال الله يَعلنا ، وقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ، ففعلوا مثله . فقال الله يَعلنا : وهمْتَ إنّا الله يَعلنا ، فقعلوا مثله . فقال: وهمْتَ إنّا وهمْتَ إنّا وهمْتُ إنّا وَثَلاَثِينَ ، وَتُحْمَدُ الله ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ » وَخَمْدُ الله ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ » وَتُحْمَدُ الله تَلاَثُونَ وَلَا الله وَالحَمْدُ لله حَتّى قَالَ: ومعالم فقلتُ الله وَالحَمْدُ لله حَتّى قَالَ: ومعْدَ الله وَالحَمْدُ لله حَتّى قَالَ: ومعلم قَالُ : (وَتُولُ: الله أَكْبُرُ وَسُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله حَتّى تَبْلُغُ مَنْ جَمِيعُهِنَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ » . [صحيح: رواه البخاري (٢٣٢٩) ، ومسلم (٥٩٥)].

ثواب ذكر الله في السوق ومواطن الغفلات

عن عمر بن الخطاب رَوَّ اللهِ أَن رسول الله يَتَلِيْهِ قال: «مَنْ دَخَلَ السَّوق فَقَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله وَحُدهلا شَرِيك لَهُ، لَهُ اللّه ، وَلَهُ الحَمْد يُحْيَى وَيُمِيت، وَهُوَ حَى لَا يَمُوت، بِيَدَه الْخَيْر، وَحُدهلا شَرِيك لَهُ، لَهُ اللّه ، وَلَهُ الْحَمْد يُحْيَى وَيُمِيت، وَهُوَ حَى لَا يَمُوت، بِيَدَه الْخَيْر، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدير، كَتَبَ الله لَهُ أَلف أَلف حَسَنة، ومَحَا عَنْهُ أَلف أَلف سَيَّئَة، وَرَفَعَ لَا يَمُوت الله لَهُ أَلف أَلف أَلف سَيْئَة، وَرَفَعَ لَا يَعُول عَلَى كُلِّ شَيْء قَدير، كَتَبَ الله لَهُ أَلف أَلف أَلف مَاحِه (٣٤٢٨)، والحاكم لَهُ أَلف أَلف دَرَجَة ». [صحيح: رواه الترمذي (٣٤٢٨)، وابن ماجه (٢٢٣٥)، والحاكم (٣٤٨٨)، وقال: صحيح الإسناد، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٢٣١)].

تواب من قال هذه الكلمات قبل أن يقوم من مجلسه

عن جبير بن مطعم رَوَّ فَيْنَ ، قال: قال رسول الله عَلَيْهِ : «مَن قَال: سُبْحَانَ الله ، وبِحَمْده ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدك ، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا أَنْتَ ، أَسْتَغْفَرُكَ وأَتُوبُ إليك ، فَقَالَها في مَجْلَسَ فَرْكَ كَانَ كَالطَّابِع يَطْبَعُ عَلَيْه ، وَمَنْ قَالَها في مَجْلَسِ لَغُو ، كَانَتْ كَفَّارَةٌ لَه » . [صحيح : ذُكْرِ كَانَ كَالطَّابِع يَطْبَعُ عَلَيْه ، وَمَنْ قَالَها في مَجْلَسِ لَغُو ، كَانَتْ كَفَّارَةٌ لَه » ، وصحيح رواه الطبراني في (الكبير » (١٥٨٦) ، والحاكم ، وقال: صحيح على شرط مسلم . قلت: إسناد الثلاثة كما قال . وصححه الألباني في (صحيح الجامع) الجامع » (١٩٩٢) ] .

ثواب من نزل منزلاً فقال هذه الكلمات

عن خولة بنت حكيم السلمية قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا، ثُمَّ

قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ خَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ». [صحيح: رَواَه مسلم (٢٧٠٨)].

ثواب من سأل الله العفو والعافية

عن أبي بكر الصديق أنه قام على المنبر ثم بكى فقال: قَامَ فينا رسول الله ﷺ عَامَ أُوَّل عَلَى المُنْبَرِ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ: «سَلُوا الله العَفْوَ والعَافِيَةَ فَإِنَّ أَحَدًا لَم يُعْطَ بَعْدَ اليقينِ خَيْرًا من العَافِيَةِ». [حسن: رواه الترمذي (٢٥٥٨)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٧٩)، وحسنه الألبائي في «صحيح الترمذي (٢٨١٢)].

ثواب الدعاء

قال الله تعالى: ﴿ أُحلَّ لَكُمْ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نَسَآئُكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لَبَاسٌ لَّهُنَّ عَلَمُ اللهُ أَنْكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشْرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ اللّهُ أَنْكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَيْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الأَسْوَد مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَّواْ الصِّيَامَ اللّهُ اللّهِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكَفُونَ فِي الْمُسَاجِدَ تلْكَ خَدُودُ اللّه فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلْكَ يُبَيِّنَ اللّهُ آيَاتِهِ للنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ (البقرة الآلايَ وَقَالَ تَعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اللّهُ آيَاتِهُ لَلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ (البقرة الآلاية وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ لَكُمْ إِنَّ لَيُحْبُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَالَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكُونَ ﴾ (النّاسُوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَاء الْأَرْضِ ٱللّهُ مَّعَ اللّه قَلِيلًا مَّا تَذَكُرُونَ ﴾ (النمل: ٢٢) . وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ مَا اللّه قَلِيلًا مَّا تَذَكُرُونَ ﴾ (النمل: ٢٠) . وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكُرُونَ ﴾ (النمل: ٢٢) .

عن أبي هريرة رَيِّظْتُكُ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الله يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظُنُّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي﴾. [صحيح: رواه البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥)].

عَنَّ النعمانَ بن بشير رَبِوْ عَيِّ قَالَ: قالَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ: «الدَّعَاءُ هو العبادةُ»، ثم قرأ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجَبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبَرُونَ عَبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذَاخِرِينَ ﴾ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبَرُونَ عَبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذَاخِرِينَ ﴾ (خافر: ٢٠). [صحيح: رواه أبو داود (١٣٧٩)، والترمذي (٣٣٧٢) وصححه، وابن ماجه

(٣٨٢٨)، وابن حبان (٧٧٨)، والحاكم (١/١١ع)].

وعن سلمان الفارسي رَخِرُ فَيَ النبي عَلَيْهُ قال: ﴿إِنَّ الله حَبِيِّ كَرِيمٌ يَسْتَحْبِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ الله عَبِيِّ كَرِيمٌ يَسْتَحْبِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ الله عَبِي كَرِيمٌ يَسْتَحْبِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ الله عَدِيهِ أَنْ يَرُدُّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ ﴾ . (الصفر) بكسر الصاد هو الفارغ . [صحيح : رواه أبو داود (٧٧٧) ، والترمذي (٨٧٣) ، وابن حبان (٨٧٣) ، والحاكم (٤٩٧/١) ، والترمذي وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم ، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي»] .

عن أبي ذر رَبِّ فَكُن عن النبي عَلَيْهُ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يَا عبادي! إِني حَرِّمْتُ الطَّلَمَ عَلَى نفسي وَجَعَلْتُهُ يَنْكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالُوا ، يَا عبادي! كُلُّكُمْ ضَالًا إِلاَّ مَنْ هَدْيُتُهُ فاستطعموني أَطْعَمْتُهُ فاستطعموني أَطْعَمْتُهُ فاستطعموني أَطْعَمْكُمْ ، يَا عبادي! إِنَّكُمْ تَخْطُونَ بِاللَّيْلِ عَبادي! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَخْفُرُ الدَّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفُرُونِي أَخْفُرُ الكَّمْ ، يَا عبادي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِي وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفُرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفُرُونِي أَغْفِرُ الدَّنُوبَ عَمِيعًا فَاسْتَغْفُرُونِي أَغْفِرُ الدَّنُوبَ عَادِي! إِنَّا أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجَنَّكُمْ كَانُوا عَلَى فَيَنْفَعُونِي ، يَا عبادي! لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجَنَّكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ في ملكي شَيْعًا ، يَا عبادي! لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجَنَّكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ في ملكي شَيْعًا ، يَا عبادي! لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجَدَّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ثواب من دعا بهذا الدعاء

عن سعد بن أبي وقاص رَيَظِينَ قال: قال رسول الله ﷺ: «دَعوةُ ذي النّون إذْ دَعَا وِهُو في بَطْنِ الحُوت: ﴿ لَآ إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ سُبَحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الطُّلَمِينَ ﴾ فإنّه لم يَدْعُ بها رجلٌ مسلمٌ في شيء قَطّ إلا استجابَ اللهُ لَهُ». [صحيح: رواه الترمذي (٥٠٥)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٥٦)، والحديث من رواية الحاكم (١/٥٠٥)، في إسناده عمرو بن بكر السكسكي وهو ضعيف].

وعن بريدة وَ وَالْحَيْنُ أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْهِ : سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنِي أَشْهَدُ أَنَّكَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَاله

ثواب من دعا لأخيه بظهر الغيب

عن أبي الدرداء رَيَوْلِينَ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «مَا مِنْ عَبْد مُسْلَم يدعُو لأَخِيه بظَهْرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلِ». وفي رواية: أن النبي ﷺ كَانَ يقول: «دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ



تواب من سأل الله الجنة واستعاد من النار

عن أبي هريرة رَوَقِطْنَ قَال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «مَا اسْتَجَارَ عَبْدٌ مِنَ النَّارِ سَبْعِ مَرَّات، إلا قَالَتِ النَّالُ: يَا رَبِّ إِنَّ عَبْدَكَ فُلانًا استجارَ مِنْي فَأُجرْهُ، ولا سَأَلَ عَبْدٌ الجَنَّةُ سَبْع مَرَّات، إلا قَالَتَ الجَنَّةُ: يَا رَبِّ! إِنَّ عَبْدَكَ فُلانًا سَأَلِنِي فَأَدْخِلُهُ الجُنَّةَ». [صحيح: رواه أبو يعلى (١٩٣٣)] والحَاكم، وقال: صحيح الإسناد، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (٣٦٥٣)].

ثواب الاستغفار

عن أبي ذر رَخَافِينَهُ عن النبي عَلَيْهُ فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظَّلَمَ عَلَى نَفْسَى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالُوا، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالًا إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعَمُونِي أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعَمُونِي أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعَمُونِي أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعَمُونِي أَطْعَمْتُهُ وَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعَمْتُهُ وَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعَمْتُهُ وَاسْتَطْعِمُونِي أَكْمُ مَا اللّهِ يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللّهِلِ يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللّهِلِ وَاللّهُ وَانَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفُرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ ». وتقدم في ثواب الدعاء ، ورواه ابن ماجه ولفظه: قال رسول الله يَهَافِهُ: ﴿ وَانَ الله تِبَارِكَ وتعالى يقول: يَا عَبَادِي! كُلّكُمْ مُذْنَبُ إِلّا مَنْ عَلَمْ مَنْكُمْ أَنِي ذُو قُدْرَة عَلَى المَغْفِرَة فَاسْتَغْفَرَنِي بِقُدْرَتِي عَلَى المُغْفِرة فَاسْتَغْفَرَنِي بِقُدْرَتِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَا

عن أبي هريرة رَوَقِ عَنَ قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «وَالَّذِي نَفْسي بِيَده! لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، لَذَهَبَ الله بَكُمْ، وَ لَهُ مَدُنْبُونَ، فَيَسْتَغْفَرُونَ الله، فَيَغْفَرُ لَهُمْ». [صَحَيَح: رواه مسلم].

ثُواب الصلاة على أشرف الخلق محمد عليه

وعن أبي هريرة رَوْالْيَكُ أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً ، صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا» [صحيح: رواه مسلم].

عن أبي هريرة رَوْطِيَّكُ أَن رسول الله ﷺ قال: «مَا مِنْ أَحَد يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ الله عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ». [حسن: رواه أحمد (٢٥٧/٢)، وأبو داود (٢٠٤١)، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (١٦٦٦)].

عن أبن مسعود رَيَزِ فَيْنَ ، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ للهِ مِلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الأَرْضِ يُبَلِّغُونِيْ عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ». [صحيح: رواه النسائي في «عمل اليَوم والليلة» (٦٦)، وابن حبان في «الصحيح» (٩١٤)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (٩٦٤)].

عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ،



ثواب الوالدين وطاعتهما

وعن عبد الله بن مسعود رَيَزُ فِينَ قال: سألت رسول الله ﷺ: أيُّ العَمَلِ أَحَبُ إِلَى الله؟ قَالَ: «الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا»، قُلتُ: ثُمَّ أي؟ قَالَ: «بِرُّ الوَالِدَيْنِ». [صحيح: رواه البخاري (٢٧٥)،

ومسلم (٥٨)].

عن ابن عمر رَفِّ عَنَى أَن رَسُولَ الله عَلَيْهِ قال: ﴿ يَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَر يَتَمَاشُونَ أَخَذَهُمْ المَطَرُ فَمَالُوا إِلَى غَارِ فِي الْجَبَلِ، فَأَنْحَطَّتْ عَلَى فَم غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنْ الْجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ غَارِ فَي الْجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللّهُمَّ! لِبَعْضَ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَملتُمُوهَا للهَ صَالِحَةً، فَادْعُوا الله بِهَا لَعَلَّهُ يَفْرُجُهَا. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللّهُمَّ! إِنَّهُ كَانَ لِي وَالدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَلَي صِبْيَةٌ صَغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَوْجَدُتُهُمَا فَخُلِقُ مَن اللّهُ مِن الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدُتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَيْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْدُبُ فَجِعْتُ بَالْجَلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَيْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْدُبُ فَجَعْتُ بَالْجَلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مَنْ نَوْمِهِمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَبِدَأَ بِالصَّبِيَةَ قَبْلَهُمَا، وَالصَّبِيَةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ وَجُهِكَ فَافْرُجُ لَنَا فُوْجَةً نَوى مَنْ السَّمَاءَ، فَقَرَجَ الله لَهُمْ فُرْجَةً حَتَى يَرُونَ مَنْهَا السَّمَاءَ». قَلتَ : فذكر الحديث. [صحيح: وَاه البخاري (٣٤٦٥)، ومسلم (٢٧٤٣)].

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رَوْفَيَ قال: أَقْبَلَ رَجُلُ إِلَى نَبِي الله عَلَيْهِ فَقَالَ: أَبَايِعُكَ عَلَى الهِجْرَةِ وَالجِهَاد أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ الله. قَالَ: «فَهَل مِنْ وَالدَيْكُ أَحَدٌ حَيْ؟». قَالَ: نَعَمْ بَل كلاَهُمَا. قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَى وَالدَيْكَ فَأَحْسَنْ بَل كلاَهُمَا. قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَى وَالدَيْكَ فَأَحْسَنْ صُحْبَتَهُمَا». رواه البخاري ومسلم وأبو داود إلا أنه قال: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كُمَا فَقَالَ: «ارْجِعْ عَلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كُمَا فَقَالَ: «ارْجِعْ عَلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كُمَا أَبُكَيْتَهُمَا». [صحيح: رواه البخاري (٢٠٠٤)، ومسلم (٢٥٤٩)].

ثواب صلة الرحم وإن قطعت

عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رَغِوْلِينَ عن النبي ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَومِ الآخِرِ ، فَليُكرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَليَصِل رَحِمَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ فَليُكرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ

الآخِرِ، فَلْيَقُل خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ، [صحيح: رواه البخاري (٢٠١٨)، ومسلم (٤٧)]. وعنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُيْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ، فَلْيَصِل رَحِمَهُ». [صحيح: رواه البخاري (٥٩٨٥)، ومسلم (٢٥٥٧)].

ثواب الصدقة على الزوج والأقارب

ثواب النفقة على الزوجة والعيال

عن أبي مسعود عن النبي ﷺ قال: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةً». [صحيح: رواه البخاري (٥٥)، ومسلم (١٠٠٢)].

وعن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةٌ تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ الله إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ في فِمِ امْرِأَتِكَ». [صحيح: رواه البخاري (٥٦)].

ثُواب من كان له ابنتان أو أختان فصبر عليهما وأحسن إليهما

عن عائشة يَوْفِظْ قَالَتْ: دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَان لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجَدْ عنْدي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَة فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُل مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِي يَنِّظِيَّ فَعَلَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَالَ: (مَنْ ابْتَلِيَ مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ بِشَيْءٍ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ). [صحيح: عَلَيْنَا، فَأَخْبَرُتُهُ. فَقَالَ: (مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ بِشَيْءٍ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ). [صحيح: رواه البخاري (١٤١٨)، ومسلم (٢٦٢٩)].

ثواب الساعي على الأرملة والمسكين

عن أبي هريرة رَوْفِظِينَ قال: قال رسول الله عَلَيْلَةِ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَة وَالمُسْكِينِ، كَالْمُجَاهِد في سَبيلِ اللهِ، وَأَحسَبُهُ قَالَ ـ يشك القعنبي ـ: «كالقَائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لاَ



ثواب كفالة اليتيم والنفقة عليه

عن سهل بن سعد عن النبي ﷺ قال: ﴿أَنَا وَكَافِلُ النِّتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا ﴾ وَقالَ بِأَصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى. [صحيح: رواه البخاري (٦٠٠٥)].

ثواب من زار أخًا له في الله تعالى

عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْهِ أَنَّ رَجُلاً زَارَ أُخًا لَهُ فِي قَرْيَةِ أُخْرَى ، فَأَرْصَدَ الله لَهُ عَلَي مَدْرَجَته مَلَكًا ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي في هَذه القَرْيَة . قَالَ: هَلِ لَكَ عَلَيْه مَنْ نَعْمَة تَرُبُّهَا ؟ قَالَ: لا ، غَيْرَ أَنِّي أَخْبَبُتُهُ فِي الله عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ الله إلَيْكَ بأَنَّ الله قَدْ أُخَبَّكُ كَمَا أَخْبَبْتَهُ فِيهٍ . قوله (تربها): أي: تقوم بها وتسعى في صالحها . و(المدرجة): بفتح الميم والراء هي الطريق . [صحيح: رواه مسلم (٢٥٦٧)].

ثواب من قضى حوائج إخوانه المسلمين

عن أبي هريرة رَخِوْلِيَكُ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِن كُوْبَةً مِنْ كُوّبِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَنْ يَشَّرَ عَلَى مُعْسِر يَشَّرَ اللهَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَالله فِي عَوْنَ العَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ». وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَالله فِي عَوْنَ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ». [صحيح: رواه مسلم (٢٦٩٩)].

عن آبن عمر رَوَ الله عَلَيْهِ قَالَ: (الله عَلَيْهِ قَالَ: (الله الله عَلَيْهِ قَالَ: (الله الله عَلَيْهُ وَالله الله عَلَيْهُ وَالله الله عَلَيْهُ وَالله الله عَلَيْهُ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمَ كُوْبَةً فَرَّجَ الله بِهَا كُوْبَةً مَنْ كُوبَةً مَنْ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ». [صحيح: رواه البخاري مَنْ كُوبَاتَ يَوْمِ القِيَامَةِ». [صحيح: رواه البخاري (۲٤٤٢)، ومسلم (۲۵۷۰)].

ثواب من عاد مريضًا

عن أبي هريرة رَوَا فِي قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ اللهَ عَزَّ وجلَّ يَقُولُ يَومَ القيَامَة: يَا ابْنَ آدَمَ! مَرضَّتُ فَلَمْ تَعُدني! قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلَمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ! يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ عَبْدي فَلاَنا مَرضَ فَلَمْ تَعُدْهُ! أَمَا عَلَمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ! يَا رَبِّ! كَيْفَ أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلَمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدي تُطْعَمْهُ! قَالَ: فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلَمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَ جَدْتَ ذَلكَ عندي! يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِيا قَالَ: اَسْتَسْقَاكَ عَبْدي فُلاَنْ فَلَمْ تَسْقِيا قَالَ: اَسْتَسْقَاكَ عَبْدي فُلاَنْ فَلَمْ تَسْقِيا قَالَ: اَسْتَسْقَاكَ عَبْدي فُلاَنْ فَلَمْ تَسْقِيا

أَمَا عَلَمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتُهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي. [صحيح: رواه مسلم (٢٥٦٩)]. عن تُوبان مولى رسول الله ﷺ ، عن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَل في خُرْفَة الجَنَّة». قيلَ: يَا رَسُولَ الله! وَمَا خُرْفَة الجَنَّة؟ قَالَ: ﴿جَنَاهَا». (الحرفة) بضم الحاء المعجمة، وإسكان الراء هو ما يخترف من النخل، أي: يجتنى، يقال: خرفت النخلة أخرفها. [صحيح: رواه مسلم (٢٥٦٨)].

ثواب الدعاء عند المريض للمريض

عن ابن عباس، عن النبي عَلَيْهِ قال: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرُ أَجَلُهُ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارِ: أَسْأَلُ الله العَظِيمَ رَبَّ العَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلَّا عَافَاهُ الله مِنْ ذَلِكَ المَرضِ». [صحيح: رواه أَسْأَلُ الله العَظِيمَ رَبَّ العَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلَّا عَافَاهُ الله مِنْ ذَلِكَ المَرضِ». وصحيح: رواه أبو داود (٣١٠٦)، والترمذي (٣١٠٨)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٣١٠)، وابن عبان (٣٤٣)، والحاكم (٣٤٣/١)، وقال: صحيح على شرط البخاري، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٤٣٨)].

ثواب حسن الخلق وفضله

عن عبد الله بن عمرو رَوْالِينَ قال: «لَمْ يَكُنْ النبي ﷺ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا». [صحيح: رواه البخاري (٣٥٥٩)، ومسلم (٢٣٢١)].

ثواب الحياء

عن أبي هريرة رَيْوَا فَيْ قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «الاَيْمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بَضْعٌ وسُتونَ شُعْبة ، فَأَفْضَلَهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةً الأَذَى عَنْ اَلطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الإِيمَانِ». [صحيح: رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥)].

ثواب الصدق

عن عبد الله بن مسعود رَوَا فِي ، عن النبي ﷺ قال: ﴿إِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى البرِّ ، وإِنَّ البر يَهدِي إِلَى الجَنَّة ، وإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصدُقَ حَتَّى يَكُونَ عنْدَ الله صِدِّيقًا ، وَإِنَّ الكَذَبَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذَبُ حَتَّى يُكتَّبَ عِنْدَ الله كَذَّابًا » . الفُجُورِ ، وَإِنَّ اللهُ كَذَّابًا » . [صحيح: رَوَاه البخاري (٢٩٤) ، ومسلم (٢٦٠٧)] .

ثواب الحلم والصفح وكظم الغيظ

عن ابن عباس رَوَا لِيَنْ ، قال رَسُول الله ﷺ للأَشَجِّ أَشَجٌ عَبْدُ القَيْسِ: وَإِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا الله الحلمُ وَالأَنَاةُ» . [صحيح: رواه مسلم (١٧)].

ثواب من عفا عمن ظلمه أو جنى عليه

عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالَ، وَمَا زَادَ اللهُ عبدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إِلَّا رَفَعَهُ الله». [صحيح: رواه مسلم (٢٥٨٨)].



عن أبي هريرة رَبِّوْ فَيْنَ ، عن الرسول ﷺ قال: ودَنِي رَجُلٌ إِلَى بِشِ فَنَزَلَ فَشَرِبَ مِنْهَا ، وَعَلَى البَيْرِ كَلَبٌ يَلِّهِتُ يَأْكُلُ فَرَحِمَهُ فَنَزع بأَحَد خُفَيْه ماء فَسَقَاهُ ، فَشَكَرَ الله لَهُ فَأَدْخَلَهُ الجَنَّة ، رواه البَخاري ومسلم ، وتقدم لفظهما وابن حبان وهذا لفظه ، وفي رواية للبخاري: ويَيْنَمَا كُلْبُ يَطِيفُ بِرَكِيةً كَادَ يَقْتُلُهُ العَطَشُ إِذْ رَأْتُهُ بَغْيٌ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلِ فَنَزعَتُ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لها بِهِ (الركية) هي البئر ، و(الموق) بضم الميم هو الحف . [صحيح: رواه مسلم (٢٢٤٤)] .

ثواب من ستر عورة أخيه المسلم

عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: ﴿ لاَ يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ». [صحيح: رواه مسلم (٢٥٩٠)].

وعنه ، عن النبي ﷺ قال: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مؤمن كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدَّنْيَا نَفَّسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدَّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا كُرَبِ يَوْمِ القَيَامَة ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِر يَسَّرَ الله عَلَيْهِ فِي الدَّنْيَا وَالآخِرَة ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله فِي الدَّنْيَا وَالآخِرَة ، والله فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، [صحيح : رواه مسلم (٢٦٩٩)] .

ثواب الحب في الله تعالى

وعن عبد الله بن مسعود رَخِطْفُ قال: جاء رجلٌ إلي رَسُولِ الله ﷺ: ﴿اللَّهِ مَقَالَ: يَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُ . كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلِ أَحَبٌ قَوْمًا وَلَمْ يَلَحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ : ﴿الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ . [صحيح: رواه البخاري (١٦٠٧)].

عن أنس بن مالك رَوْالِيَّكُ عن النبي عَلَالِهُ قالِ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَانِ ، مَنْ كَانَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَّهُ مَّا سَوَاهُمَا ، وَمَنْ أَحَبُّ عِبْدًا لا يُحِبُّهُ إِلَّا لله عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَكُوهَ أَنْ يَكُودَ فِي النَّارِ » . وفي رواية: (ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ يَعُودَ فِي النَّارِ » . وفي رواية: (ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإَيمَانِ وطَعْمَهُ: أَنْ يَكُونَ الله وَرسُولُهُ أَحَبُ إِلَيه مما سَواهُمَا ، وأن تُحِبُّ في الله وَرسُولُهُ أَحَبُ إِلَيه مما سَواهُمَا ، وأن تُحِبُّ في الله وَرسُولُهُ أَحَبُ إِلَيه مما سَواهُمَا ، وأن تُحِبُّ في الله وَرسُولُهُ أَحَبُ إِلَيه مما سَواهُمَا ، وأن تُحِبُّ في الله وَتَبُعض في الله » . [صحيح: رواه البخاري (١٩٤١) ، ومسلم (٤٣)] .

عَنَ أَبِي هُرِيرَةً ، عَنَ النبِي ﷺ قال: «سَبْعَةً يُظلَّهُمْ الله فِي ظلَّه يَوْمُ لَا ظُلَّ إِلَّا ظلَّه» فذكر منهم: «وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي الله: إجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ . [صحيح: رواه البخاري (٦٦٠)، ومسلم

(١٠٣١)]. وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَنَّ الله يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَاثُونَ بِجَلَالِي اليَوْمَ أُظِلَّهُمْ في ظِلِّي، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي، [صحيح: رواه مسلم (٢٥٦٦)].

ثواب السلام على المؤمنين

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيْثُتُم بِتَحِيَّة فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء حَسيبًا ﴾ (النساء: ٨٦).

عَن أَبِي هُرِيرِة رَبُولِ عَن قَال: قال رسول الله عَلَيْ : ﴿ لاَ تَدْخِلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلاَ تُؤْمِنُوا ، حَتَّى تَعَابُوا، أُولاً أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَعَابَيْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ يَيْنَكُمْ . [صحيح: رواه مسلم (٤٥)].

ثواب من بدأ بالسلام ومن سلم عند ذهابه

عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عليه : ﴿إِنَّ أُولِي النَّاسِ باللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بالسَّلاَمِ ، رواه أبو داود والترمذي، إلا أنه قال: قيل: يا رسولَ الله! الرجلان يلتَقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: ﴿أُولَا هُمَا بالله تَعَالَى» قال الترمذي: حسن صحيح. [صحيح: رواه الترمذي (٢٦٩٤)، وأبو داود (١٩٧٥)، وخرجه الألباني في الصحيح أبي داود (٤٣٢٨)].

ثواب من سلم إذا دخل بيته

قالِ تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُريضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنِ تَأْكُلُوا مِن يُتُوتِكُمْ أَوْ يُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ يُيُوتِ أَمُّهَاتِكُمْ أَوْ يُيُوتَ إِخْوَانَكُمْ أَوْ ليُّوتِ أُخَوَاتِكُمْ أَوْ لِيُوتٍ أَعْمَامِكُمْ أَوْ لِيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ لِيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ لِيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُتُم مُّفَاتِحُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَميعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بَيُوتًا فَسَلَّمُوا عَلَى أَنفُسكُمْ تَحِيَّةً مِّنَ عند اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيْبَةً كَذَلكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيَات لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونِ

عن أبي أمامة الباهلي، عن رسول الله ﷺ قال: ﴿ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلِي الله عَزَّ وَجَلَّ: رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا في سَبِيلِ الله فَهُوَ ضَامَنٌ عَلَى الله حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ اَلَجَنَّةَ أَوْ يَرُدُّهُ بَمِا نَالَ مَنْ أَجْر وَغَنيِمَةٍ ، ۚ وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمُسْجِدَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى الله حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الجَنَّةَ أَوْ يَرُدُّهُ بَمَا نَالُّ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ ، وَرَجُلٌ دَخَلَ يَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَزٌّ وَجَلَّهُ. رواه أبو داود إلا أنه قَال: «ثَلاثَةٌ تَكُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى الله إِنْ عَاشٌ رُزِقَ وَتَّكْفِى، وَإِنْ مَاتَ دَخَل الجَنَّة: رَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلام فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى الله ( الحديث. قوله: َ (ضامنَ) أي مَضمون. [صحيح: رواه أبو داود (٢٤٩٤)، وابن حبان (٤٩٩)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود؛ (٣٠٢٥)].

تواب طلاقة الوجه وفعال أخر من الخير

عن أبي ذر قال: قال لي النبي ﷺ : ﴿ لا تَحْقِرِنَّ مِنَ الْمَعُرُوفِ شَيئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طليق». [صحيح: رواه مسلم (٢٦٢٦)]. ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قال تعالى: ﴿ وَلْتَكُن مِّنَكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَأُولَئكَ اللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكَتَابِ لَكَانٌ خَيْرًا لَّهُمَ مَّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكَتَابِ لَكَانٌ خَيْرًا لَّهُم مَّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكَتَابِ لَكَانٌ خَيْرًا لَّهُم مَّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكَتَابِ لَكَانٌ خَيْرًا لَّهُم مَّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ بِاللّهُ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكَتَابِ لَكَانٌ خَيْرًا لَهُم مَّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ بِاللّهُ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكَتَابِ لَكَانٌ خَيْرًا لَهُم مَّنْهُمُ اللّهُ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكَتَابِ لَكَانٌ خَيْرًا لَهُم مَّنْهُمُ اللّهُ مَوْنَ عَنِ اللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكَتَابِ لَكَانٌ خَيْرًا لَلْهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا تَعَالَى: ﴿ وَلِيلُوهُ لَا اللّهُ عَزِيزٌ حَكَيْمٌ ﴾ (التوبة: ٧١)، وقال تعالى: ﴿ وَلَكُمُّ اللّهُ عَزِيزٌ حَكَيْمٌ ﴾ (التوبة: ٧١)، وقال تعالى: ﴿ وَلَكُمُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكَيْمٌ ﴾ (النوبة: ٧١)، وقال تعالى: ﴿ وَلَكُمُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكَيْمٌ ﴾ (الأعراف بَعَنَا اللّه عَنِي يَنْهُونَ عَنِ السّوءَ وَأَخَذُنَا الّذِينَ ظَلَمُوا بِعَنَا اللّهَ عَنِ اللّهُ عَنِ السّوءَ وَأَخَذُنَا الّذِينَ ظَلَمُوا بِعَنَا اللّهُ عَنِ اللّهِ عَنِي السّوءَ وَأَخَذُنَا الّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَعِيسٍ بَمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ (الأعراف وَانَهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ

عن عبدَ الله بَن مَسعود رَيِّوْافِي أَن رسول الله ﷺ قال: «مَا مِنْ نَبِيّ بَعَثُهُ الله فِي أَمَّهَ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِه حَوَارِيُّونَ وَأُصْحَابِ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتُه وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُف مِّنْ بَعْدَهُمْ خُلُوف يَقُولُونَ مَا لَا يَؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِه فَهُوَ مُؤْمِن، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلَكَ مِنْ الإِيمَان حَبَّة جَاهَدَهُمْ بِلسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِن، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِن، ولَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الإِيمَان حَبَّة

خَرْدُل، [صحيح: رواه مسلم (٥٠)].

عن النعمان بن بشير رَخِ اللهِ عَنِ النبي ﷺ قال: «مَثَلُ القَائم عَلَى حُدُود الله وَالوَاقع فيهَا ، كَمَثَلَ قَوْم اسْتَهَمُوا عَلَى سَفينَة فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا ، فَكَانَ الَّذينَ فَى أَسْفَلَهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءَ مِرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِى نَصِيبنَا خَرْقًا وَلَمْ نُوْدَ مَنْ فَوْقَتَا ، فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ خَبُوا وَنَجُوا جَمِيعًا ، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ خَبُوا وَنَجُوا جَمِيعًا » .

[صحيح: رواه البخاري (٢٤٩٣)].

عن أبي ذر أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالُوا للنَّبِيِّ عَلَيْهِ : يَا رَسُولَ الله! ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ اللهُ خُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَصُومُ ، وَيَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ . قَالَ : وَأَنْ بَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَّقَةً ، وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَّقَةً ، وَكُلُّ تَصْدِيرَةً صَدَقَةً وَكُلُّ تَكْبِيرَةً صَدَقَةً ، وَأَمْرٌ بِالْمُعُووفِ صَدَقَةً ، وَنَهْى عَنْ مُنْكُو صَدَقَةً » . [صحيح : رَوَاه مُسلم (٥٠)] .

ثواب الصبر على البلاء وإن قل

عن أبي سعيد الحدري رَبِوْلِيَّنَهُ ، عن النبي ﷺ : ﴿وَمَنْ يَتَصَبَّرُ يُصَبِّرُهُ الله ، وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأُوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ ﴾ . [صحيح: رواه البخاري (٢٤٩٣)، ومسلم (١٠٥٣)] .



ثواب المرض والسقم

وعن ابن مسعود رَوَا فِي أَن رسول الله عَلَيْهِ قال: «مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضِ فَمَا سِوَاهُ إِلاَّ حَطَّ الله بِهِ سَيْئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا». [صحيح: رَوَاه اَلبخاري (٦٧٤)، ومسلم (٢٥٧١)].

ثواب الحُمَّيي

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبَ أَوْ أُمِّ المُسَيَّبُ فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا أُمَّ السَّائِب، أَوْ يَا أُمَّ المُسَيَّب تُزَوْنِينَ؟». قَالَت: الحُمَّى، لاَ بَارَكَ الله فِيهَا. فَقَالَ: «لاَ تَسَبِّى الحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آَدَمَ، كَمَا يُذَّهِبُ الكِيرُ خَبَثَ الحَديدُ». وقوله: «تزفزفين» بالزاي والفَّاء مكررتين، وروي بالقاف وراء، ومعنى ذلك كله الحَركة بسرعة، والمراد ما يحصل للمحموم من الرعدة. «الوعك»: الحمى. [صحيح: رواه مسلم (٤٥٧٥)].

وعن عبد الله بن مسعود رَوَا فِيَنَ دخلت على رسول الله ﷺ وَهُو يُوعَكُ وَعُكَا شَدِيدًا ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «أَجَلَ فَمَسَسْتُهُ بِيْدِي فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله ﷺ : «أَجَلَ اللّه عَلَيْهِ : «أَجَلَ إِنِّي أُوعَكُ رَجُلَانَ مِنْكُمْ ». فَقُلتُ: ذَلكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «أَجَلَ اللّه اللّه الله الله عَلَيْهِ : «أَمَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذًى مَرَضٌ فَمَا سَوَاهُ إِلّا حَطَّ الله لَهُ سَيْعَاتِه كَمَا تَحُطُّ الله لَهُ وَرَقَهَا ». [صحيح: رواه البَخاري (٢٥٧٤))، ومسلم (٢٥٧١)].

ثواب من فقد بصره فصبر واحتسب

عن أنس بن مالك رَبُوا عَنَى قال: سمعت النبي عَلَيْهُ يقول: ﴿إِنَّ الله قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْت عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْه فَصَبَرَ ، عَوَّضْته مَنْهُمَا الجَنَّة يُرِيدُ عَيْنَه ﴾ رواه البخاري والترمذي إلا أنه قال: ﴿يقُولُ الله عَزَ وجل: إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتْي عَبْدي فِي الدُّنَيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءُ عِنْدي إِلا الجَنْة ﴾ وفي رواية: ﴿مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَتَيْه فَصَبَر وَاحْتَسَبَ لَم أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الجَنَّة ﴾ . [صحيح: رواه البخاري (٥٦٥٣) ، والترمذي (٢٤٠٢)].

ثواب إماطة الأذى عن الطريق وأفعال أخر من الخير

عن أبي هريرة رَزِافِينَ قال: قال رسول الله عَالِيْهِ: ﴿كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَوْم تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: يعْدلُ بَيْنَ الاثْنَينِ صَدَقَةً ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهَ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا ، أَوْ يرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالكَلمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقةٌ ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ ، وَيُمِيطُ الأذى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةً ﴾ . [صحيح: رواه البخاري (٢٩٨٩) ، ومسلم (١٠٠٩)]. وعن أبي هريرة رَخِطِينَ أن رسول الله عَلَيْ قال: (يَنْنَمَا رَجُلٌ يَمْشَى بِطَرِيقِ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكَ عَلَى وعن أبي هريرة رَخِطِينَ أن رسول الله عَلَيْ قال: (يَنْنَمَا رَجُلٌ يَمْشَى بِطَرِيقِ وَجَدَ غُصْنِ شَجَرَةً عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَهُ ، فَقَالَ: وَالله! لأَنحينَ هَذَا عَنِ المُسلمينَ لا يُؤذيهمْ ، فَأَدخلَ الجَنَّةَ ». وفي رواية أخرى له قال: (لقد رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ في الجُنَّة في شَجَرَة قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَرِيقِ كَانَتْ تُؤذي المُسلمينَ ». وفي رواية لأبي داود ، قال رسولَ الله عَلَيْ : (فَزَعَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلَ خَيْرًا قَطَّ غُضَنَ المُسلمينَ ». وفي رواية لأبي داود ، قال رسولَ الله عَلَيْ : (فَزَعَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلَ خَيْرًا قَطْ غُضَنَ الطَّرِيقِ ، إمَّا قالَ: كَانَ في شَجَرَة فَقَطَعَهُ ، وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوعًا فَأَمَاطَهُ ، فَشَكَرَ الله فَلْكَ بَهَا فَأَدْخَلَهُ الجَنَّةُ ». أماط الشيء عن المَكان ، إذا عَزِله ونحَّاه . [صحيح: رواه البخاري ذلكَ بَهَا فَأَدْخَلَهُ الجَنَّةُ ». أماط الشيء عن المَكان ، إذا عَزِله ونحَّاه . [صحيح: رواه البخاري (٢٤٧٢) ، ومسلم (١٩١٤)].

ثواب من قتل حية أو وزغا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أُوَّلِ ضَرْبَة فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَة الثَّالِيَة وَلَمُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ، لِدُونِ ٱلْأُولَى ، وإنَّ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَة الثَّالِيَة فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ، لِدُونِ ٱلْأُولَى ، وإنَّ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَة كُتبَتْ لَهُ مَاثَةً فَلَهُ كَذَا وَكَذَا وَكَنَا فِي أُوَّلِ ضَرْبَةً كُتبَتْ لَهُ مَاثَةً فَلَهُ كَذَا وَكَذَا وَكَالِمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا مَا وَلَا عَلَى أَوَّلِ ضَرْبَةً كُتبَتْ لَهُ مَاثَةً خَسَنَةً ، وفي الثَّانِيَةِ دُونَ ذلك ، وفي الثَالِيْةِ دُونِ ذلك ، [صحيح: رواه مسلم (١٩١٤]].

تُواب الإكتسابِ منَ جهاتِ الحل والعمل باليد

قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنِ تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبُّكُمْ ﴾ (البقرة:١٩٨)، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُواْ فِيالأَرضِ وَابتَغُواْ مِن فَضلِ اللَّهِ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُم تُفلَخُونَ ﴾ (اَلجمعة: ١٠).

عَن المقدام رَخِيْ فَيْ عَن رسول الله عَلَيْهِ قال: «مَا أَكُلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطَّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَده، وَإِنَّ نَبِيَّ الله دَاوُد؛ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَده، رواه البخاري، وابن ماجه، إلا أنه قال: «مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَده، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسه وأَهْله وولده وخادمه فَهُوَ صَدَقَةٌ». [صحيح: رواه البخاري (٢٤٧٢)، وابن ماجه (٢١٣٨)].

ثواب التاجر الصدوق الأمين

عن حكيم بن حزام رَوَقِ فَيْ أَن النبي عَلَيْهِ قال: «البَيِّعَان بالخيّار مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»، قال همام: وَجَدْتُ فِي كَتَابِي: «يَخْتَارُ ثَلاثَ مِرَار، فَإِنْ صَدْقا وَبِيَّنَا بُوركَ لَهُمَا في بيعهمًا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحًا رِبْحًا ويُمْحَقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اليَمِينُ الفَاجِرَةُ مَنْفَقةٌ للسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ للْكُسْبِ» [صحيح: رُواه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢)].

ثواب السماحة للبيع والشراء والتقاضي والقضاء

عن أبي هريرة رَبِزِ فِي أَن رسول الله عَلَيْهِ قَال: ﴿ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ ). [صحيح: رواه البخاري (۲۰۷۸)، ومسلم (۲۰۲۲)].

ثواب العبد إذا أدى حق الله وحق سيده

عن أبي موسى الأشعري رَخِالِيَّةَ ، عن رسول الله عَلَيْهِ قالى: (أَلَّاثُة لَهُمْ أُجْرَان: رَجُل مِنْ أَهْلِ الكَتَاب آمَنَ بِنَبِيّه وَآمَنَ بُمُحَمَّد عَلَيْهِ، وَالعَبْد المَمْلُوكِ إِذَا أَدَّى حَقّ الله وَحَقَّ مَوَالِيه، وَرَجُل كَانَتْ عِنْده أَمَة فَأَدَّبَهَا فَأَخْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَخْسَنَ تَعْلِيمهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا: فَلَهُ كَانَتْ عِنْده أَمَّة فَأَدَّبَهَا فَأَخْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَخْسَنَ تَعْلِيمهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا: فَلَهُ كَانَتْ عِنْده أَمَّة فَأَدَّبَهَا فَأَدْبَهِا وَعَلَّمَها فَأَخْسَنَ تَعْلِيمها ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا: فَلَهُ أَجْرَان». [صحيح: رواه البخاري (٩٧)، ومسلم (١٥٤)].

ثواب من أعتق مسلمًا أو مسلمة

عن أبي موسى رَوَا فِي ، عن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ أَعتقَ رقبةً أَعتقَ اللهُ كلَّ عضوٍ منهَا عضوًا منه مِنْ مِن النارِ». [صحيح: رواه أحمد (٤٠٤/٤)].

عَنَ أَبِي سَعِيد الحَدري رَبِوْ فَيَ أَنه سمع رسول الله ﷺ يقول: ﴿خَمْسٌ مَنْ عَمِلُهِنَّ فِي يوم كَتَبَهُ اللهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَة: مَنْ عَادَ مريضًا، وشَهِد جنازةً، وصَام يومًا، ورَاحَ يومَ الجمعةِ، وأَعْتَقَ رَقِبَةً». [صَحيح: رواه ابن حبان (٢٧٦٠)].

ثواب من حفظ فرجه خوفا من الله

عن سهل بن سعد عن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ خُييَّه وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجُنَّةَ». والمراد بـ(ما بين لحييه): اللسان، وبـ(ما بين رجليه): الفرج. [صحيح: رواه البخاري (٦٤٧٤)].

عن أبي هريرة رَيْزِافِكَ عن النبي ﷺ قال: «سَبْعَة يُظلَّهُمْ الله في ظلَّه يَوْم لَا ظلَّ إِلَّا ظلَّه» فذكر منهم: «وَرَجُلُ دَعَتْهُ إِمْرَأَة ذَاتَ مَنْصِب وَجَمَال ، فَقَالَ: إِنِّي أُخَاف الله» [صَحيح: رَواه البخاري (٣٦٠)، ومسلم (١٠٣١). وتقدم بتمامه].

عن عبد الله بن عمر رَوَّ فَيَ قَالَ: سمعت رسول الله عَلَيْ يقولَ: «انطلقَ ثلاثةُ نفر مَّن كانَ قبلكم حتَّى أواهُمْ المبيتُ إلى غار فَدخلوه فانحطَّتْ صخرةً مِنَ الجِبلِ فسدَّتْ عليهم الغارَ فقالُوا: إنَّه لا يُنْجيكم مِنْ هذه الصَّخرة إلا أَنْ تَدعوا الله بصالح أَعمالكم فقالَ أحدُهم: اللهمَّ! كانتْ لي ابْنَة عمِّ كانتُ أحب الناسِ إليَّ فأرَدتُها على نفسها فامتنعتْ مني حتَّى ألمت بها سَنة من السّنين فجاءتني فأعطيتُها عشرينَ ومائة دينارِ على أَن تُخلي بَيْني وبَين نفسها ففعلتْ حتَّى إذا قدرتُ عليها وفي رواية: «فلمَّا قعدتُ بينَ رَجلَيْها قالتْ: اتّقِ اللهَ ولا تَفْضَ الحَاتمَ إلا بحقّه فتحرجتُ عليها وفي رواية: «فلمَّا قعدتُ بينَ رَجلَيْها قالتْ: اتّقِ اللهَ ولا تَفْضَ الحَاتمَ إلا بحقّه فتحرجتُ

مِنَ الوُقوعِ عَلَيها فانصرفتُ عَنها وهي أحبّ الناسِ إليَّ وتركتُ الذهبَ الَّذي أعطيتُها، اللهمَّ إِنْ كنتَ تعلمُ أني فعلتُ ذلكَ ابتغاءَ وجْهِك فافرجْ عَنَّا ما نحنُ فيهِ فانفرجَتِ الصَّخْرةُ، رواه البخاري ومسلم في حديث يأتي بتمامه إن شاء الله.

قوله: «تفض الحاتم» هو كناية عن الوطء، وقوله: «تحرجت» أي: خفت من الحرج وهو· الإثم. [صحيح: رواه البخاري (٣٤٦٥)، ومسلم (٢٧٤٣)].

ثواب من غض بصره عن محارم الله تعالى

ثواب الجماع بنية صالحة

عن أبي ذر أن ناسًا من أصحاب النبي عَالِيْهِ قَالُوا للنبي عَلِيْهِ : يا رسول الله! ذَهَبَ أَهُلُ الدُّنُورِ بِالأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصُومُ ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَصَومُ أَوْلَهُمْ . قَالَ : ﴿ اللَّهُ خُورِ يُصَلَّونَ بَفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ . قَالَ : ﴿ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقَةٌ وَلَا بَكُلُ تَسْبِيحَةً صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةً صَدَقَةٌ وَكُلُ تَكْبِيرَةً صَدَقَةٌ وَكُلُ تَكْبِيرَةً صَدَقَةٌ وَكُلُ تَحْمِيدَةً صَدَقَةٌ وَكُلُ تَكْبِيرَةً صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدَكُمُّ صَدَقَةٌ وَكُلُ تَهْلِيلَة صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدَكُمُّ صَدَقَةٌ وَكُلُ تَهْلِيلَة صَدَقَةٌ وَفَى بُضْعِ أَحَدُكُمُّ صَدَقَةٌ وَنَهُى عَنْ مُنْكُر صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدَكُمُّ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدُكُمُّ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدُكُمُّ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدُكُمُ مَا تَصَدَقَةٌ وَقَلَ الله اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَنَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ: ﴿ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَلالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ ؟ قَالَ: ﴿ وَلَا يَعْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ ؟ قَالَ: (البضع) بضم الباء في حَرَام أَكَانَ عَلَيْهُ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ » . (البضع) بضم الباء هو الجماع، وقيل: الفرج. [صحيح: رواه مسلم (١٠٠١)].

ثواب من شاب شيبة في الإسلام

عن عمر بن الخطاب رَضِ الله عَلَيْةِ قالَ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةً في الإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمُ القيَامَةِ». [صحيح: رواه النسائي (٢٦/٦)، والترمذي (٦٣٥)، وخرجه الألباني في «صحيح النسائي» (٣٩٤٧)].

ثواب الصمت إلا عن خير

عن أبي هريرة رَيَزُ اللهِ عَلَيْهِ قال: ﴿مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بَالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُل خَيْرًا أَوْ ليَصْمُتْ﴾. [صحيح: رواه البخاري (٦٧٢)، ومسلم (٤٧)]. ثواب العزلة عند فساد الزمان وإخمال الذكر وإخفاء المكان

عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص س في إبله فَجَاءَهُ ابنهُ عُمَرُ فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ: أَعُودُ بالله منْ شَرٌ هَذَا الرَّاكِب، فَنَزَلُ فَقَالَ لَهُ: أَنزَلَتَ فَي إبلكَ وَغَنمكَ وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ اللّه مَنْ شَرٌ هَذَا الرَّاكِب، فَنزَلُ فَقَالَ: اسْكُتَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: وَيَنازَعُونَ اللّه يَحِبُ العَبْدَ التَّقَى الغَنيَّ الحَفِيُّ، والمراد بالغني غني النفس القنوع بما رزقه الله تعالى، قد خفي في مكان مُعْرضًا عن أهل زمانه مقبلاً على شأنه. [صحيح: رواه مسلم (٢٩٦٥)]. عن أبي سعيد رَوَاهُ مُسلم (٢٩٦٥)]. عن أبي سعيد رَوَاهُ مَسلم (٢٩٦٥)]. بنفسه وَمَاله في سَبِيلِ الله ﴾. قال: قال رَجُلّ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ الله عَلِي مِن الشّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ بَنَاسَ مَنْ شَرِّهُ مَنْ الشّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مَنْ شَرِّهُ . [صحيح: رواه البخارِي (٢٧٨٦) ، ومسلم (١٨٨٨)].

ثُواب من اعتزل الظلمة فلم يصدقهم بكذبهم

ولم يُعنهم على ظلمهم

عن كعب بن عجرة رَوَا فَيَكُ قال: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَنَحْنُ تَسْعَةٌ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعَةٌ أَحَدُ الْعَدَيْنِ مِنْ الْعَرَبِ وَالآخَرُ مِنْ الْعَجَمِ فَقَالَ: ﴿السَّمَعُوا ، هَلَ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أَمَرَاءُ ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدِ عَلَي فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَهُو مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ اللّهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُو مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ اللّهِ فَلَ وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُو مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُو مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَلَمْ يُعَرِّهُمْ عَلَى ظُلمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُو مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُو مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَلَمْ يُعَرِّهُمْ وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يَعْفِي مَا اللّهُ وَلَمْ يَعْفِي مَا يَعْفِي وَارِدْ عَلَيْ الْمُوسِمُ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُو مِنِي وَأَنَا مِنْهُ وَارِدْ عَلَيْ الْمُوسِمِ وَارِدْ عَلَيْ الْمُولُونَ وَارِدْ عَلَيْ الْمُوسِمُ وَارِدْ عَلَيْ الْمُعُولُ وَلَمْ يَوْدُونَ وَارِدْ عَلَيْ الْمُوسِمُ وَارِدْ عَلَيْ الْمُولِمِ وَارِدْ عَلَيْ عَلَى عَلْمَهِمْ وَلَوْسَ مِنْ وَلَوْسُ مِنْ وَلَوْلَمُ وَالْمُ وَالِمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَيْهُ مَا يَعْفُونُ مِنْ الْمُعَلِي وَالْمُ وَالِمُ يَدْفُونُ مِنْ الْمُعْمِ وَارِدْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُمْ مِنْ الْعَلَمُ وَالْمُ وَالَالِهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ مِنْ الْعَلَمُ عَلَى عَلَى عَلْمَ الْمُولُولُونَ اللّهُ عَلَيْ عَلَى عَلْمَ مِنْ الْعَلَمُ مِنْ الْعَلَمْ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ اللّهُ وَالْمُ عَلَى الْمُولَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ وَلَمْ عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَيْكُولُولُ مَا عَلَى عَلَيْكُولُولُ مِنْ الْعَلَمُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَل

ثواب التوبة إلى الله تعالى

عن أبي هريرة رَوَّا الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ : «مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ الله عَلَيْه». [صحيح: رواه مسلم (٢٧٠٣)].

عن أبي سعيد الخدري وَ وَ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ كَانَ فِيمَنْ كَانَ فَيمَنْ كَانَ فَيْلُكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تَسْعَةً وَتَسْعِينَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الأَرْضِ فَلَلَّ عَلَى رَاهِبَ فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تَسْعَةً وَتَسْعِينَ نَفْسًا فَهَلَ لَهُ مِنْ تَوْبَة ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مَاثَةً نَفْسٍ ، فَهَلَ لَهُ مِنْ تَوْبَة ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَى رَجُلِ عَالَم ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مَائَةَ نَفْسٍ ، فَهَلَ لَهُ مِنْ تَوْبَة ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَة ، انْطَلَق إَلَى أَرْضَ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنَّ بِهَا أَنَاسًا يَعْبُدُونَ الله فَاعْبُد الله مَعَهُمْ ، وَلاَ تَرْجعُ التَّوْبَة ، انْطَلَق إَلَى أَرْضَ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنَّ بِهَا أَنَاسًا يَعْبُدُونَ الله فَاعْبُد الله مَعَهُمْ ، وَلاَ تَرْجعُ إِلَى أَرْضَ مَوْء . فَانْطَلَق حَتَى إَذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ المَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فيه مَلاَئكَةُ الرَّحْمَة وَمَلاً بَقْلِه إِلَى الله . وقَالَتْ مَلاَئكَةُ الرَّحْمَة : جَاءَ تَائبًا مُقْبِلاً بِقَلِيه إِلَى الله . وقَالَتْ مَلاَئكَةُ الرَّحْمَة : جَاءَ تَائبًا مُقْبِلاً بِقَلِيه إِلَى الله . وقَالَتْ مَلاَئكَةُ الرَّحْمَة : جَاءَ تَائبًا مُقْبِلاً بِقَلِيه إِلَى الله . وقَالَتْ مَلاَئكَةُ الرَّعْمَة وَمَلاً بَقَلُوهُ يَيْنَهُمْ فَقَالَ: قيسُوا مَا العَذَابِ ؛ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَل خَيْرًا قَطُ . فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَذَى إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أَرادَ الْمَافَى أَوْدَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرادَ لَلْ اللّه . فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَذَى إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أَرادَ لَكُولُهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّه . فَقَالُولُو الْمَافِهُ فَلَ أَنْ أَنْ أَنْ فَيْ الْمُؤْلِقُ الْمُالِقُ الْمُؤْلِلَة الْمُؤْلِقُهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّه الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ فَا الْوَلَعُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْقُلْمُ الْمُؤْلُلُهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ



وعن أبي ذر الغفاري رَضِ الله عَزَّ وَجَلَّ سمعت رسول الله عَلَيْةِ يقول: «مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ شَبْرًا تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذَرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى الله ذَرَاعًا تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِاعًا، وَمَنْ أَقْبَلَ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ مَاشِيًا أَقْبَلَ اللّهَ إِلَيْهِ مُهَرُّولًا، والله أَعْلَى وَأَجَلَّ، والله أَعْلَى وَأَجَلُّ، [رواه أحمد (٥/٥٥)، وقال

الهيثمي فَي ١٨٨جمع ( ١٩٧/١٠): في إسناده ابن لهيعة].

وعن عبد الله بن مسعود رَوْافِيَ قال: سمعت رسول الله عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ عَبْده الْمُؤْمنِ مَنْ رَجُل فِي أَرْضَ دَوِيَّة مَهْلَكَة مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طُعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتَ فَطَلْبَهَا حَتِّى أَدْرَكَهُ العَطْشُ، ثُمَّ قَالَ: أَرْجَعُ إِلَى مَكَانِى الَّذَى كُنْتُ فِيهِ فَأَنَامُ حَتَّى وَقَدْ ذَهَبَتَ فَعِهُ وَاللّهُ مَنَّانِى اللّه عَلَى سَاعِده لِيَمُوتَ فَاسْتَيْقَظَ وَعَنْدَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَالله أَشَدٌ فَرَحًا بَتُوبَة العَبْد المُؤْمَنَ مَنْ هَذَا برَاحلته وَزَادَه ﴾ (الدوية) بفتح الدال المهملة وتشديد فالله أَشَدٌ فَرَحًا بَتُوبَة العَبْد المُؤْمَنَ مَنْ هَذَا برَاحلته وَزَادَه ﴾ (الدوية) بفتح الدال المهملة وتشديد الواو والياء المثناة معًا، وهي المفازة والأرضَ القفر. [صحيح: رواه البخاري (٢٧٨٨) ومسلم (٢٧٤٤)].

ثواب العمل الصالح عند فساد الزمان

عن معقل بن يسار رَوَ اللهِ عَلَيْ أَنْ رَسُولَ اللهُ عَلَيْقَ قَالَ: «العِبَادَةُ في الْهَرْجِ كَالْهِجْرَةِ إِلَيّ». الهَرْج: بإسكان الراء وهو الاختلاف والفتن. [صحيح: رواه مسلم (٢٩٤٨)].

ثواب الفقر والفقراء والمستضعفين وفضلهم

وعن عبد الله بن عمرو رَوَظِينَ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الأَغْنِيَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى الجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا». رواه مسلم والطبراني بإسناد جيد، إلا أنه قال: والدَّنسة ثيابُهم الشَّعثة رُءوسُهم الذينَ لا يُؤْذُنُ لهم علَى السّدات، ولا يَنْكحون المتنعمات، ولا يَنْكحون المتنعمات، ولا يَحْضرون السّدد، يَعْني أبوابِ السلطان، توكت بهم مَشَارق الأرضِ ومَغَاربهه، يُعْطُون كلَّ الذي علَيهم، ولا يُعْطُون كلَّ الَّذي لهُم، [صحيح: رواه مسلم (٢٩٧٩)، والطبراني في «الأوسط» (١٢٤/١)، وفي «الكبير» (١١٩/٨)].

وَعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرُو بْنِ العَاصِي رَوَ الْكُهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةُ مَنْ خَلْقِ الله يَدْخُلُ الجَنَّةُ مَنْ خَلْقِ الله يَدْخُلُ الجَنَّةُ مَنْ خَلْقِ الله يَدْخُلُ الجَنَّةُ مَنْ تَلَاهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «أُوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةُ مَنْ خَلْقِ الله الفُقْرَاءُ وَاللهَ عَرَّوْتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ اللهَ عَنَّ وَجُلَّ لَمَنْ يَشَاءُ مَنْ مَلائكَته: اثْتُوهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، فَيَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ لَمَنْ يَشَاءُ مَنْ مَلائكَته: اثْتُوهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهُ لَا يَشْرَكُونَ بِي شَيْعًا وَتُسَدَّ بِهِمْ النَّغُورُ وَيُتَقَى بِهِمْ الْمَكْدُةُ عَنْدَ ذَلِكَ فَيَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لاَ يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، قَالَ: فَتَأْتَمَهُمُ اللّهُورُ وَيُتَقَى بِهِمْ الْمَكَارِهُ وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لاَ يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، قَالَ: فَتَأْتَمَهُمُ اللّهُ وَرُ وَيُتَقَى بِهِمْ الْمَكَارِهُ وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ مِنْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لاَ يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، قَالَ: فَتَأْتَهِمُ اللّهُ وَكُةً عِنْدَ ذَلِكَ فَيَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لاَ يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، قَالَ: فَتَأْتِيهِمُ اللّهَاثِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ فَيَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لاَ يُسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، قَالَ: فَتَأْتِيهِمُ اللّهُ اللهُ عَنْدَ ذَلِكَ فَيَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَالبَوارِ (٣٦٩٥ عَلَى مَالِهُ مِنْ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُ مَا الله عَنْ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَتُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

عن ابن عباس عَنْ عَنَا النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «اطَّلَعْتُ في الجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ في الجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ في الجَنَّةِ وَاللَّهِ النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ». [صحيح: رواه البخاري (٧٤٤٩)، ومسلم (٢٧٣٧)].

عَنْ سَهْلِ بنِ سَعِد رَيَزَافِينَ قَالَ: مَرَّ رَجُلَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ في هَذَا؟» قَالُوا: حَرِيَّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُشْفَعَ ، وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ . قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ ، فَمَرَّ رَجُلٌ مَنْ فُقَرَاء المُسْلِمِينَ ، فَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ في هَذَّا؟» قَالُوا: حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشْتَمَعَ . فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشْتَمَعَ . فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ

الأَرْضِ مثلَ هَذَا». [صحيح: رواه البخاري (٤٧٢٩)، ومسلم (٢٧٨٥)]. وعن حَارِثَة بْنَ وَهْبِ الْحُزَاعِيِّ رَبِّوا فَيْ قَالَ: سمعت النبي ﷺ يقول: ﴿أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفَ مُتَضَعَّفٌ، لَوْ أَقْسَم عَلَى الله لَأَبَرَّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتَل جَوَّاظٍ كُلُّ ضَعِيفَ مُتَضَعَّفٍ، لَوْ أَقْسَم عَلَى الله لَأَبَرَّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتَل جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ». (العتل) بضم العين والتاء جميعًا وتشديد اللام وهو الغليظ الجافي. و(الجواظ) بفتح المجمة، وهو الجموع المنوع، وقيل: الضخم المختال في مشيته، الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة، وهو الجموع المنوع، وقيل: الضخم المختال في مشيته،

وقيل: القصير البطين. [صحيح: رواه البخاري (٤٩١٨)، ومسلم (٢٨٥٣)]. ثواب من زهد في الدنيا وأقبل على الله عز وجل

عن زيد بن ثابت رَيِّوا فِي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ كَانْتُ الدُّنيا همَّه فرَّق الله

الله له أمرَه وجعَل غناه في قلبه وأتَّته الدُّنيا وهي راغمة ، ومَنْ كانتُ الدُّنيا همَّه ، جَعَل الله فقرَه بَيْنَ عَيْنيه وفرَّقَ عليه شَمْله ، ولم يأته من الدُّنيا إلا ما قدِّر له ، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والطبراني وابن حبان ، وخرجه الترمذي من طريق يزيد الرقاشي عن أنس ، ولفظه قال رسول الله عَلَيْه : (مَنْ كانتُ نيَّتُه الآخرة جَعَل الله الغني في قلبه وجَمَع شَمْله ونَزَع الفَقْرَ مِنْ بين عَيْنيه فلا يُصِّبح إلا فقيرًا ولا يُمسي إلا فقيرًا ». [صحيح: رواه ابن ماجه (١٠٥٥) ، وقال الهيثمي في «المجمع» (١٠٥٠) ، وقال المهديث رواه في «الأوسط» ، ورجاله وتُقوا ، والحديث رواه الترمذي (٢٤٦٥) ، وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٢٤٦٩): رواه الترمذي عن يزيد الرقاشي عن أنس ، ويزيد قد وتُقي ، ولا بأس به في المتابعات] .

ثواب خوف الله عز وجل وخشيته وخوف عقابه

عن أبي هريرة رَضِ الله عَلَيْهِ قال: ﴿أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِه فَلَمّا حَضَرَهُ المَوْتُ أَوْصَى بَنِه فَقَالَ: إِذَا أَنَا مُتُ فَأَحْرِقُونِى ثُمَّ اسْحَقُونِى ثُمَّ اذْرُونِى فِى الرِّيحَ فِى البَحْرِ، فَوَالله! لَعَنْ قَدَرَ بَنِه فَقَالَ: إِذَا أَنَا مُتُ فَأَخْرِقُونِى ثُمَّ اسْحَقُونِى ثُمَّ اذْرُونِى فِى الرِّيحَ فِى البَحْرِ، فَوَالله! لَعَنْ قَدَرَ الله عَقَالَ للأَرْضِ: أَدِّى مَا أَخَدُت. فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ —أَوْ قَالَ: مَخَافَتُكَ فَعُفَرَ لَهُ بِذَلِكَ». وفي رواية أن رسول الله عَلَيْهِ قال: ﴿قَالَ رَجُلٌ: لَمْ يَعْمَلِ خَيْرًا قَطْ فَإِذَا مَاتَ فَعُمَرَ لَهُ بِذَلِكَ». وفي رواية أن رسول الله عَلَيْهِ قال: ﴿قَالَ رَجُلٌ: لَمْ يَعْمَلِ خَيْرًا قَطْ فَإِذَا مَاتَ فَخَرَقُوهُ وَاذْرُوا نَصْفَهُ فِي البَرِّ وَنَصْفَهُ فِي البَحْرِ ، فَوَالله! لَعَنْ قَدَرَ الله عَلَيْه لَيُعَذَّبَتُهُ عَذَابًا لَا يُعَذَّبُهُ مَا فِيهِ وَأُمْرَ اللهِ عَلَيْه لَيُعَذَّبَتُهُ عَذَابًا لَا يُعَدِّبُهُ مَنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ ، فَعَفَرَ الله تعالى لَهُ . [صحيح: رواه البَخاري (٣٤٨١) ، ومسلم مَنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ ، فَعَفَرَ الله تعالى لَهُ . [صحيح: رواه البَخاري (٣٤٨١) ، ومسلم مَنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ ، فَعَفَرَ الله تعالى لَهُ . [صحيح: رواه البَخاري (٣٤٨١) ، ومسلم رَبْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ ، فَعَفَرَ الله تعالى لَهُ . [صحيح: رواه البَخاري (٣٤٨١) ] .

عن أيي سعيد رَوَ اللهِ عَن النبي عَلَيْهِ: ﴿ أَنَّ رَجُلًا كَانَ قَيْاكُمْ رَغَسَهُ الله مَالًا ، فَقَالَ لَبَنيه لما حُضِرَ: أَي أَب كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوا: خَيْرَ أَب ، قَالَ: فَإِنِي لَمْ أَعْمَل خَيْرًا قَطَّ ، فَإِذَا مُتُ فَأَخْرَ تُونِي ثُمَّ السَّحَقُونِي ثُمَّ ذَرُّونِي فِي يَوْم عَاصِفَ ، فَفَعُلُوا ، فَجَمَعَهُ الله عَرَّ وَجَلّ ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ ؟ قَالَ: مَخَافَتُكَ ، فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِه ». وقولَه: ﴿ ورغسه ﴿ بفتح الراء والغين المعجمة جميعًا وبالسين المهملة ، مخافَتُكَ ، فَتَلقَّاهُ بِرَحْمَتِه وبارَك فيه . [صحيح: رواه البخاري (٣٤٧٨) ، ومسلم (٢٨٥٧)] . وعن أي هريرة رَبُولِي عَن النبي عَلَيْهُ قال: ﴿ سَبْعَة يُظلَّهُمُ الله تعالى في ظلّه يَوْمَ لاَ ظلَّ إلاَّ ظلَّهُ وَعَن أي هريرة رَبُولُ فَعَابًا في الله اَجْتَمَعا في المساجد وَرَجُلان تَعَابًا في الله اَجْتَمَعا عَليْه وَرَجُلٌ وَعَلَم لاَ عَلْهُ مُعَلَّقٌ في المَساجد وَرَجُلان تَعَابًا في الله اَجْتَمَعا عَلَيْه وَتَعُر قَا عَلَيْه وَرَجُلٌ وَعَنّهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَالَ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله . وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بَعْلَمُ عَلَيْهُ مَا تُنْفِقُ شَمَالُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَاليًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ﴾ . قلت: بصَدَقة فَأَخْفَاهَا حَتّى لا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شَمَالُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَاليًا فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ ﴾ . قلت: وقدم في حفظ الفرج ، حديث عمر في قصة الكفل . [صحيح: رواه البخاري (٢٨٥٧) ، ومسلم (٢٨٥٧)] .

ثواب من بكى من خشية الله

قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنًا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ [٨٣] وَمَا لَنَا لاَ نُوْمِنُ بِاللهَ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ مِنَ الْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقُومِ الصَّالِحِينَ [٨٤] فَأَثَابَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا وَذَلكَ جَزَاءَ اللَّحْسَنِينَ ﴾ (المائدة:٨٣-٨٥)، وقال تعالى: ﴿قُلْ آمنُواْ بِهِ الْوَلْ بَعْلَى: ﴿قُلْ آمنُواْ بِهِ أَوْلاَ ثَعْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَدًا (١٠٧) وَيَقُولُونَ أَوْلاً إِنَّ النَّذِينَ أُوتُواْ الْعَلْمَ مِن قَبْلَهَ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَدًا (١٠٧) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّ النَّذِينَ أُوتُواْ الْعَلْمَ مِن قَبْلَهَ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَدًا (١٠٧) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَهُ عُولاً (١٠٨) وَيَخُرُونَ للأَذْقَانِ يَنْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ (الإسراء:٧٠-١-٩٠)، وقال تعالى: ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ (مِريم:٧٥).

و تقدّم حديث أبي هريرة رَيَزِ فَيْنَ عَنِ النبي ﷺ قال: « سَبْعَةٌ يُظُلُّهُمُ الله تعالى في ظلّه يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ» فذكر منهم: «وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». [صحيح: رواه البخاري

(۲۲۰)، ومسلم (۲۲۰)].

باب صفة دار الثواب

عن أبي هريرة رَخِافِينَ قال: قال رَسُولَ الله ﷺ: ﴿قَالَ اللهُ: أَعْدَدْتُ لَعْبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قلب بَشَرٍ ، اقرءُوا إِن شئتم: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُن جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (السجّدة: ١٧). [صحيح: رواه البخاري (٤٢٤٤)، ومسلم (٢٨٣٤)].

عن أبي سعيد الحدري وأبي هريرة رَوَا فِي عن النبي عَلَيْهِ قال: (يُنَادى مُنَاد: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْبُوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبَدًا، فَذَلِكُ قُولُه عز وجل: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عَلْ جَرِي لَكُمْ أَنْ تَنْعُمُوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبَدًا، فَذَلِكُ قُولُه عز وجل: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عَلْ جَرِي كُمْ أَنْ تَنْعُمُوا فَلاَ تَهْدَدَي لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللّهُ لَقَدْ مِن تَعْتَهُمُ الْأَنْ اللّهُ لَقَدْ وَمُا كُنّا لِلْهُ لَقَدْ وَلَوْدُوا أَنَ تَلْكُمُ الْجُنّةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (الأعراف: ٤٣)». جَاءتُ رُسُلُ رَبِنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنَ تَلْكُمُ الْجُنَّةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (الأعراف: ٤٣)».

[صحيح: رواه مسلم (٢٨٣٧)].

عن سهل بن سعد رَوَّ فَيْكُ عن النبي عَلَيْهِ قال: «لَيَدْخُلَنَّ مِنْ أُمَّتِي سَبْغُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُ مِائَة أَلْفَ لَا يَدْخُلُ أُوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ». [صحيح: روأه البخاري (٦٥٤٣)، ومسلم (٢٨٣٤)].

وعن عَتبُهُ بن غزوان يَزِفِكُ أَنهُ خطب فقال في خطبته: «وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَيَأْتِينَ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ». [صحيح: رواه مسلم (٢٩٦٧)].

عن أنس بن مالك رَزِ اللَّهِ أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ

ريحُ الشَّمَالِ، فَتَحْثُو فَى وُجُوهِهُمْ وَثِيَابِهِمْ، فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَرْجَعُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ وَقَد ازْدَدُتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً. فَيَقُولُونَ: وَالله! لَقَد ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً. [صحيح: رواه مسلم (٢٨٣٣)]. وأَنْتُمْ والله! لَقَد ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً، [صحيح: رواه مسلم (٢٨٣٣)]. عن أبي سعيدَ الحدري وَيَرْفَيْ قال: قال رسول الله يَلِيْقُ: وإنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لَأَهْلِ الجَنَّة: يَا أَهْلَ الجَنَّة! فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَل رَضِيتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لاَ فَلَا اللهَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَبِّ وَأَيْ شَيْءَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُ: أَنا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَبِّ وَأَيْ شَيْءَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أَحلُ عَلَيْكُمْ رِضُوانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبِدًا، وصحيح: رواه البخاري (٩٤٤٥)، ومسلم (٢٨٢٩)].

## **兴兴兴兴兴兴兴兴兴**

أخي المسلم! أخي المؤمن! احذروا من التعامل في الربا في هذا الزمان ، لأن النبي ﷺ يقول: ١- «لَعَنَ الله آكل الرِّبَا وَمُوكله وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِهِ» ثُمَّ قَالَ: «هُمْ فَيْه سَوَاءً».

٧- وإذَا ظَهَر الزُّنَا والرِّبَا فَيْ قَرْيَة فَقَدْ أَحَلُوا بأَنْفُسِهمْ عَذَابَ اللهُ ٩ .

٣- «أَلرُّبَا سَبْغُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكُحَ الرَّجُلَ أُمَّهُ ﴾ .

٤- (الرُّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنْ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلْ.

٥- والرِّبَا بضَّعٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًّا والشُّرْكُ مِثْلُ ذَلكَ.

٦- (بَيْنَ يَدَى السَّاعَة يَظْهَرُ الرُّبَا والزُّنَا والخَّمْرَ » .

٧- ﴿إِيَّاكُمْ وَالذُّنُوبَ التَّى لا تُغْفَرُ وَذَكَر مِنْهَا أَكُلُ الرِّبَا﴾ .

٨- ﴿ وَالَّذِيْ نَفْسَيْ بِيَدَهَ ۚ لَيبِيتِ ۚ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ عَلَى أَشَر وَبَطَر وَلَعْبٍ وَلهـ وٍ ، فَيُصْبِحُوْا قِرَدَة وَخَنَازِيْرَ بِاسْتَخْلَالَهُمُ الْمَخَارِمَ وَأَكْلهُمُ الرِّبَا﴾ .

وأخرَ دعواناً الحمَدُ الله ربَ العالمَينَ والصلات والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

على من يقرأ هذا الكتاب بعدم وضعه بالمكتبه ويعطيه لإخيه المسلم وأخته المسلمة لينال الأجر ويحق لكل مسلم طباعته

W. 13 5 18"

## ميرات النبى علية

في ثواب العمل الصالح

اختيار عبيد السندي

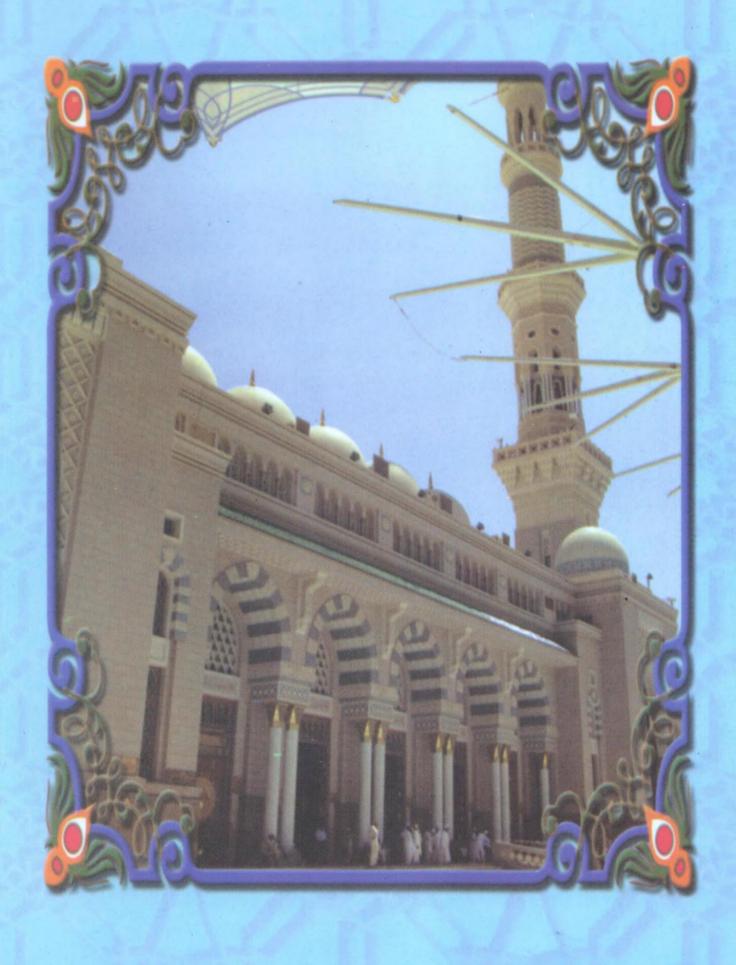

يعق لكل مسلم طباعتة

مؤسسة مريم للطباعة